🔪 سورة (التوبة) الجزء (١١) صفحة (٢٠٢)

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَّا تَعْتَ ذِرُواْ لَن نُوْمِر - لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَادِكُمُّ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَلَمَ ٱلْغَبَ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِّكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ سَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنْقَلَبُتُ مِ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُم فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمٍّ إِنَّهُمْ رِحْسُ وَمَأْوَلِهُ مَرجَهَ لَمَّ جَزَاءَ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوَاْعَنْهُمَّ فَإِن تَتْرَضَوْ أُعَنَّهُمْ فَإِتَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَلسِقِينَ ١ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّكُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِةً وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيمٌ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَغْرَابِ مَن يَـتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمَا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَّعَلَيْهِمْ دَآبِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمُ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِرِ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآحِرِوَبَتَحِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ٱلْآ إِنَّهَا قُرْبَةُ لَّهُمَّ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهُ عَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ تَحِيمُ

### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                            | الكلمة                         |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| لَن نُصَدِّقَكُم.                                 | لَن نُؤمِنَ لَكُم              |
| أَحَقُّ، وَأَحرَى.                                | وَأَجِدَرُ                     |
| غَرَامَتً، وَخَسَارَةً.                           | مَغرَمًا                       |
| يَنتَظِرُ.                                        | وَيَتَرَبَّصُ                  |
| الحَوَادِثَ وَالآفَاتِ.                           | الدَّوَائِرَ                   |
| دُعَاةٌ بِالشَّرِّ وَالْعَذَابِ يَدُورُ عَلَيهِم. | عَلَيهِم دَائِرَةُ<br>السَّوءِ |

### 🚳 العمل بالآيات

- ١. اعمل اليوم حسنة بالسر، لا يطلع عليها أحد إلا الله تعالى، ﴿ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمُمْ وَرَسُولُهُ. ﴾.
- ٢. أكثر في صلاتك اليوم من قول: ( ربِّ زدني علما )، ﴿ وَأَجْ دَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ﴾.
- ٣. تصدُّق اليوم وأنت مستشعر أن الصدقة تقربك من الله تعالى، ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْـَرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْمَيْوِمِ ٱلْآخِـرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَنتٍ عِندَ ٱللَّهِ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

- استشعار المراقبة سبب الإصلاح العمل، ﴿ وَسَيْرَى أَللَّهُ عَمَلَكُمُ اللَّهُ عَمَلَكُمُ أَللًا عَملكُمُ اللَّهُ عَملكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّهُ عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّه عَلَيْكُم اللَّه اللَّه عَلَيْكُم اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْكُم اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه عَلَيْكُم اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَرَسُولُهُۥ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِنَّى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَ لَهَ فَيُنَيِّتُكُمُ بِمَاكْتُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿. ٢. رضا الله تعالى مقدم على رضا الناس، ومن رضي الله عنه
- أرضى عنه الصالحين من خلقه، ﴿ يَحُلِفُونَ لَكُمُ لِرَّضُواْ عَنْهُمُّ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾.
- ٣. القرب من العلماء والدعاة سببٌ للبعد عن الجهل، ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَ اقَا وَأَجَـ دَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عَهِ.

### 🕲 الوقفات التحبرية

﴿ وَسَيْرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْمُ وَرَسُولُهُ. ﴾

لأن العمل ميزان الصدق من الكذب، وأما مجرد الأقوال فلا دلالته فيها على شيء من ذلك. السعدي:٣٤٨. السؤال: ما الميزان الذي تختبر فيه صدقك من كذبك تجاه الدين؟

- ﴿ يُحْلِفُونَ لَكُمْ لِبَرْضُواْ عَنْهُمَّ فَإِن تَرْضَواْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَسِقِينَ ﴾ فرضانا عن القوم الفاسقين ليس مما يحبه الله ويرضاه؛ وهو لا يرضى عنهم. ابن تيميم:٣٨/٣. السؤال: هل الرضى عن فسق القوم الفاسقين جائز؟ وهل ينفعهم ذلك شيئا؟
  - ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَذُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجْـ دَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنْزِلَ ٱللَّهُ عَكَى رَسُولِهِ عَ ﴿ وذلك لبعدهم عن سماع القرآن، ومعرفة السنن. البغوي:٢١٧/٢. السؤال: ما الأثر الذي يحدث لن ابتعد عن مواطن العلم والعلماء؟
- ﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَذُّ كُفُرًا وَنِفَاقًا وَأَجْـ دَرُ أَلَّا يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَآ أَنْزِلَ ٱللَّهُ عَكَى رَسُولِهِ عَ ﴿ وفي هذه الآية دليل على ... فضيلة العلم، وأن فاقده أقرب إلى الشر ممن يعرفه؛ لأن الله ذم الأعراب، وأخبر أنهم أشد كفراً ونفاقاً، وذكر السبب الموجب لذلك، وأنهم أجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. السعدي:٣٤٩. السؤال: كيف تدل هذه الآية على فضيلة العلم والعلماء؟
- ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَنَتَرَبُّصُ بِكُو ٱلدَّوَآيَرُ عَلَيْهِ مِدَ دَآبِرَةُ ٱلسَّوَّةُ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيثٌ ﴾ (ومن الأُعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً) أي: تثقل عليهم الزكاة والنفقَّت في سبيل الله ثقل المغرم الذي ليس بحق عليه. (ويتربص بكم الدوائر) أي: ينتظر بكم مصائب الدنيا. (عليهم دائرة السوء): خبر، أو دعاء. ابن جزي:١/٣٦٨.

السؤال: ما رأيك في من يدّعي الإسلام، ويفرح بما يصيب المسلمين من أذى؟

# ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا ﴾

في الآية دليل على ... أنه ينبغي للمؤمن أن يؤدي ما عليه من الحقوق منشرح الصدر، مطمئن النفس، ويحرص أن تكون مغنما، ولا تكون مغرما. السعدي:٣٤٩. السؤال: ما الحال التي يجب أن يكون عليها المسلم حال تأديته الواجبات التي عليه؟ الجواب:

# ﴿ وَمِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبُنتِ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ ﴾

(وصلوات الرسول) أي: وسببا لدعائـه عليـه الصلاة والسلام؛ فإنـه –صلـى الله عليـه وسـلم- كان يدعـو للمتصدقـين بالخـير والبركــــ، ويســتغفـر لهـم؛ ولذلـك يُسَـنَّ للمتصدَّق عليه أن يدعو للمتصدِّق عند أخذ صدقته. الألوسي:١١/١١. السؤال: ماذا يستحب المتصدَّق عليه عند أخذ الصدقة؟

﴿ وَالسَّنبِقُونَ الْأُوَلُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّمَعُوهُم بِاحْسَنِ رَّضِ اللهُ عَنْمُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدُّ لَهُمْ جَنَّتٍ تَجْدِي تَحَتَّهَا الْأُنَّهُرُ خَلِدِينَ فِيهَا آبَدَا ذَلِكَ الْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴾

السبق إلى الهجرة طاعة عظيمة، من حيث إن الهجرة فعل شاق على النفس، ومخالف للطبع، فمن أقدم عليه أولاً صار قدوة لغيره في هذه الطاعة. القاسمي: ١٩١/٤. السؤال: لم علق الله - تعالى - الفضل والأجر الكبير لمن سبق للهجرة والنصرة؟ الحداد:

﴿ وَٱلسَّبِقُوكَ ٱلْأَوْلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَصَارِ وَٱلْقِينَا تَتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾ فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسان، ولم يرض عن التابعين إلا أن يتبعوهم بإحسان ... والرضى من الله صفح قديمة؛ فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافقه على موجبات الرضى، ومن رضي الله عنه لم يسخط عليه أبدا. ابن تيمية:٣٠/٣٤. السؤال: بين فضل الصحابة من خلال الآية الكريمة.

وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَا تَعَلَمُهُم َّ مَنْ خَوْلَهُم مَّرَتَيْنِ ثُمَّ يُردُونَ إِلَى عَنَابٍ عَظِيمٍ ﴾ تعَلَيْمُهُم مَّرَتَيْنِ ثُمَّ يُردُونَ إِلَى عَنَابٍ عَظِيمٍ ﴾ وقعل تكرير عذابهم لما فيهم من الكفر المشفوع بالنفاق. القاسمي: ١٩٣/٤. السؤال: ما وجه تكرار العذاب في قوله: (سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم)؟

﴿ وَءَاخُرُونَ أَعْتَوُواْ بِذُنُوعِمْ خَطُواْ عَمَلاً صَلِعاً وَءَاخَرَ سَيِئاً عَنَى اللّهَ أَنْ بَوْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ عَفُورٌ رَحِمْ ﴾ فهذه الأيت دلت على أن المخلط المعترف الناده، الذي لم يتب توبت نصوحاً؛ أنه تحت الخوف والرجاء، وهو إلى السلامة أقرب، وأما المخلط الذي لم يعترف ويندم على ما مضى منه، بل لا يزال مصراً على الذنوب؛ فإنه يخاف عليه أشد الخوف. السعدي: ٥٥٠. السؤال: الذين خلطوا بين عمل صالح وآخر سيء هم على قسمين، ما هما؟

أَخْدُمِنْ أَمْوَلِهُمْ صَدَقَةٌ تُطلَهِرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ﴾ (خُذُمِنْ أَمْوَلِهُمْ صَدَقةٌ تُطلِهرهم) بها من ذنوبهم، (وتزكيهم بها) أي: ترفعهم من منازل المنافقين إلى منازل المخلصين. البغوي:٣٢٢/٢.
السؤال: اذكر شيئاً من بركات الصدقة على المؤمن.

وَ ﴿ خُذَ مِنْ أَمُولِمْ صَدَفَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمٌ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ لَّمُمْ ﴾ استحباب الدعاء من الإمام أو نائبه لمن أدى زكاته بالبركت، وأن ذلك ينبغي أن يكون جهراً؛ بحيث يسمعه المتصدق فيسكن له، ويؤخذ من المعنى: أنه ينبغي إدخال السرور على المؤمن بالكلام اللين، والدعاء له، ونحو ذلك مما يكون فيه طمأنينت، وسكون لقلبه. وأنه ينبغي تنشيط من أنفق نفقة وعمل عملاً صالحاً بالدعاء له والثناء، ونحو ذلك. السعدى:٣٥١.

السؤال: ما فائدة دعاء من يقبض الصدقة لأخيه المتصدق؟ الحوات

﴿ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُو وَرَسُولُهُ، وَٱلْمُؤْمِنُونَ ۗ وَسَثَرَدُونَ ۖ إِلَى عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَالشَّهَلَاةِ فِيَنْيَثِكُمُ مِمَاكُنْتُمُ ۖ تَعْمَلُونَ ﴾

أمروا بالعمل عقب الإعلام بقبول توبتهم؛ لأنهم لما قَبلت توبتهم كان حقاً عليهم أن يلحقوا على عند وقاً عليهم أن يلحقوا على صدق توبتهم، وفرط رغبتهم في الارتقاء إلى مراتب الكمال؛ حتى يَلحقوا بالذين سبقوهم، فهذا هو المقصود. ابن عاشور:٧٥/١١.

السؤال: لماذا أمر المؤمنون بالعمل عقب الإخبار عن قبول توبتهم؟ الجواب:

🔪 سورة (التوبة) الجزء (١١) صفحة (٢٠٣)

وَالسَّنِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَجِدِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالنَّيْنَ الْتَهُعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَالْمَواْ عَنْهُ وَالْمَواْ عَنْهُ وَالْمَواْ عَنْهُ وَالْمُواْ عَنْهُ وَالْمُواْ عَنْهُ وَالْمَواْ عَنْهُ وَالْمَواْ عَنْهُ وَالْمَواْ عَلَى الْمَعْوَلِ اللَّهُ الْمَعْمُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَعْمُ اللَّهُ الْمُعْلِلُهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

## 🕲 معاني الكلمات

| المعنى                                            | الكلمت              |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| لَجُّوا فِيهِ، وَاستَمَرُّوا عَلَيهِ، وَدَرَبُوا. | مَرَدُوا            |
| تُرَفِّعُهُم بِهَا عَن مَنَازِلِ الْمُنَافِقِينَ. | وَتُزَكِّيهِم بِهَا |
| ادعُ لَهُم بِالْمَغْفِرَةِ.                       | وَصَلِّ عَلَيهِم    |
| رَحمَتُ، وَطُمَأْنِينَتٌ لَهُم.                   | سَكَنٌ لَهُم        |
| مُؤَخَّرُونَ.                                     | مُرجَونَ            |

### 🚳 العمل بالآيات

ا. اسبق اليوم إلى عمل خير وبر وطاعة، أو مشروع دعوي وخيري؛ لعلك تكتب عند الله تعالى من السابقين، ﴿ وَٱلسَّبِ عُورَ الْأَوْلُونُ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَالسَّبِ عُورَ الْأَوْلُونُ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَأَلْشَبِ عُورَ اللَّهَ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴾.

٢. أرسل رسالة تترضى فيها عن أصحاب رسول الله على وتنشر ما ثرهم، وترد على من آذاهم وتعرض لهم، ﴿ وَٱلسَّنِفُونَ اللَّهُ الْأُولُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِرِينَ وَٱلْأَضَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِى ٱللَّهُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾.

٣. تصدق بصدقة ترجو بها طهارة قلبك وتزكيته؛ لعل الله يحقق رجاءك بها، ﴿ خُذِ مِن أَمَوَ لِم مَكفّة تُطَهِّرُهُمْ وَتُركّمِهم عِها ﴾.

## 💿 التوجيهات

ا. من منهج أهل السنة والجماعة اتباع الصحابة والتابعين، وجعلهم قدوةً؛ وهو سببٌ لنيل رضوان الله عز وجل، ﴿ وَالسَّنِيقُونَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾. الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِى اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾.
 ٧. رضي الله عن الصحابة، فمن رضي عنهم فهو القريب من الله، ومن الله عنه المهام فهو البعيد من الله سبحانه، ﴿ وَالسَّيمُونَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾. المُهَجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالْذِينَ اتَبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِى اللهُ عَلْمُ عَنْهُم وَرَضُواْ عَنْهُ ﴾.
 ٣. ما يخفيه الإنسان هو الباعث له على أعماله الظاهرة، ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَي مَرَدُواْ عَلَى النِفَاقِ لَا تَعَلَّمُ هُرُّ خَنُ نَعَلَمُهُمْ ﴾ .

سورة (التوبة) الجزء (١١) صفحة (٢٠٤)

وَالَّذِينَ الَّغَنَدُواْ مَسْجِدَا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقَا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادَا لِمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَمِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَ إِنْ أَرَدُنَ آ إِلّا الْحُسْنَ وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنّهُمُ لَلَّهُ وَلَسُولَهُ وَمِن قَبْلُ لَكَحْدِفُونَ ﴿ لَا تَعْمُ فِيهِ أَبَدُا لَمَسْجِدُ أَيْسَسَعَلَى التَّقُوى مِن أَوَّلِ يَوْمِ أَحُقُ أَن تَقُومَ فِيهَ فِيهِ وِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن تَقُومَ فِيهَ فِيهِ وِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن تَقُومَ فِيهَ فِيهِ وِجَالٌ يُحِبُونَ أَن تَقُومَ عَلَى اللّهُ وَيَحْدُونَ أَن تَقُومَ فِيهَ وَيَعْوَمُ فِي اللّهُ وَيَعْوَى مِنَ اللّهَ مُولِيةً مَن أَسَسَ بُنيَنَهُ وَعَلَى اللّهُ وَوَحِمْ وَاللّهُ مَن أَلَّسَ اللّهُ لَا يَعْدِى عَلَى شَقْطَعُ فَلُوبُهُم أَلُونَ مَن أَلَسَ اللّهُ لَا يَعْدِى عَلَى شَفْعُ مُو اللّهُ وَلَا لَكُورَ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مُولِيقًا عَلُوبُهُم أَلُونَ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ وَلَمُ اللّهُ مُولِكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ مُؤَلِّكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مُؤَلِّكُمُ اللّهُ مَا اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ وَلَوْلُهُمُ وَاللّهُ مُؤَلِكُمُ اللّهُ مُؤَلِكُمُ اللّهُ مَاللّهُ مَا اللّهُ مُؤَلِكُمُ اللّهُ مُؤَلِكُمُ اللّهُ مُؤَلِكُمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مُؤَلِكُمُ اللّهُ مُؤَلِكُمُ اللّهُ مُؤَلِكُ مُؤَلِكُ مُؤَلِكُ مُؤَلِكُ مُؤَلِكُ مُؤَلِكُمُ اللّهُ وَمَنَ أَوْفِلَ مِعْمَلُونَ وَمَنَ أَوْفِلَ مِعْمَلُونَ وَمَنَ أَوْفِلَ مُؤَلِكُ مُؤَلِكُ هُو الْلُمُورُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤَلِكُ هُو اللّهُ وَرَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ مُؤَلِكُ مُؤَلِكُ هُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ مُؤْلِكُ مُؤْلِكُ مُولِكُ هُو اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مُؤْلِكُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَولُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّ

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                             | الكلمت       |
|------------------------------------|--------------|
| مُضَارَّةً لِلمُؤمِنِينَ.          | ۻؚڕؘٳڔٞٳ     |
| انتِظَارًا.                        | وَإِرصَادًا  |
| طَرَفِ.                            | شَفَا        |
| حُفرَةٍ مُتَدَاعِيَةٍ لِلسُّقُوطِ. | جُرُفٍ هَارٍ |

### ﴿ العمل بالأيات

ا. اكتب رسالة موثقة تفضح فيها أحد مشاريع أهل النفاق،
 ﴿ وَٱلۡذِينِ ٱتَّحَٰــُذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَقْرِهَا اللهِ المُؤْمِنِينِ
 وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبِّلُ وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرُدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَيِّ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾.

- ٢. ساعد اليوم إحدى المؤسسات المعروف أصحابها بالخير والصلاح، ﴿ لَمَسْجِدُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّفَّوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُ أَن تَقُومَ فِيهِ ﴾.
- ٣. حاول أن تكون على طهارة طوال اليوم إن استطعت ذلك بلا مسقة، ﴿ فِيهِ رِجَالُ يُحِبُّونَ أَن يَنَطَهَ رُواً وَاللَهُ يُجِبُّ الْمُطَلِق رِيحاً ﴾.
  - 🐵 التوجيصات
- الشعارات البراقة للمنافقين، والتظاهر بعمل الخير لا تخدع من يتدبر القرآن الكريم، ﴿ وَالَّذِينَ اتَّحَدُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفُرًا وَتَفْرِهِفًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْضَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، مِن قَبَلً وَلَيْحُلِفُنَ إِنْ أَرُدُنَا إِنَّ الْمُصْدَقِي وَاللَّهَ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾.
   وَلِيَحْلِفُنَ إِنْ أَرُدُنَا إِلَّا الْمُسْنَى وَاللَّهُ يُشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ﴾.
- ٧. لا تكن عونا لمن يريد تمزيق شمل الأمة، أو إفساد جيلها، أو تغريب نسائها، وتذكر قول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم:
   ﴿ لَا نَقُمُ فِيهِ أَبِكُ ا ﴾.
- ٣. ادع الله تعالى أن تكون أعمالك مبنية على تقوى الله تعالى، وطلب رضوانه والإخلاص له، ﴿ أَفَمَنُ أَسَسَ بُنْكِنَهُ, عَلَى تَقْوَىٰ مِن اللهِ وَرِضُونٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَسَ بُنْكِنَهُ, عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارِ فَأَنَّهُ رَبِهِ فِي فَارِ جَهُمَّ ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

وَالَّذِينَ اتَّ الْمُوْمِنِينَ وَإِرْصَادًا وَكُفُرا وَتَقْرِهِمَّا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا وَلَمُ اللّهِ عَلَى اللّهُ وَاللّهِ وَرَسُولُهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِقُنَ إِنْ أَرُدْنَا إِلّا الْحُسْنَى وَاللّهِ يَثْبَهُ إِنَّهُمْ لَكَذِيونَ فِي فَدخل فِي معنى ذلك من بنى أبنية يضاهي بها مساجد المسلمين لغير العبادات المشروعة من المشاهد وغيرها: لا سيما إذا كان فيها من الضرار والكفر والتفريق بين المؤمنين والإرصاد لأهل النفاق والبدع المحادين لله ورسوله ما يقوى بها شبهها بمسجد الضرار ابن تيمية ٢٧/٤٤. السؤال: هل تدخل المباني التي تنشر باطل أهل البدع في معنى مسجد الضرار ؟ ولماذا؟

لَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي: يفرقون به جماعتهم ليتخلف أقوام عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدلك على أن المقصد الأكبر والغرض الأظهر من وضع الجماعة: تأليف القلوب والكلمة على الطاعة. البغوي ٢٣٦٢٣. السؤال: ما المقصود من تشريع الصلاة في الجماعة؟ وكيف راعى الشرع هذا المقصد؟ الحواد:

المعصية تؤثر في البقاع؛ كما أثرت معصية المنافقين في التَّقُوى مِنْ أَوَّلِ يَوْ مِ أَحَقُ أَن تَعُومَ فِيهِ المعصية تؤثر في البقاع؛ كما أثرت معصية المنافقين في مسجد الضرار، ونهي عن القيام فيه، وكذلك الطاعة تؤثر في الأماكن كما أثرت في مسجد قباء، حتى قال الله فيه: (المسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه)؛ ولهذا كان المسجد قباء من الفضل ما ليس لغيره، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت يصلي فيه، وحث على الصلاة فيه. المسعدي، 707. الشال: بركة الطاعة تتعداها إلى مكان فعلها، وشؤم المعصية يتعداها إلى مكان فعلها، وضّع ذلك من خلال هذه الأية.

# ﴿ لَمَسْجِذُ أُسِّسَ عَلَى ٱلتَّقَوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ

يستفاد من الآية صحة ما اتفق عليه الصحابة - رضي الله تعالى عنهم أجمعين - مع عمر - رضي الله تعالى عنه - حين شاورهم في التاريخ فاتفق رأيهم على أن يكون من عام الهجرة لأنه الوقت الذي أعز الله فيه الإسلام ... فوافق رأيهم هذا ظاهر التنزيل، وفهمنا الآن بنقلهم أن قوله تعالى: (من أول يوم) أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي نؤرخ به الآن. الألوسي: ١١/١١. السؤال: اذكر مثالاً يبين دقة فهم الصحابة - رضي الله عنهم - للقرآن، وعملهم به.

وَ ﴿ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُونَ أَن يَطَهَّ رُواً وَاللهُ يُحِبُ الْمُطَهِّ رِدنَ ﴾ المُطهارة وآثر النظافة، وهي اثنى الله سبحانه وتعالى في هذه الآية على من أحب الطهارة وآثر النظافة، وهي مروءة آدمية، ووظيفة شرعية. القرطبي ٣٨١/١٠٠.
السؤال: ما منزلة الطهارة والنظافة في ديننا الحنيف؟

﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشَّتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُسَهُمْ وَأَمَوْ لَهُمْ بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَّةُ مُّقَنِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِيَقَنْلُونَ وَيُقَنْلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرِنَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْءَانِ وَمَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ ومِنَ اللَّهِ فَاَسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾

وإذا أردت أن تعرف مقدار الصفقة فانظر إلى المشتري من هو؟ وهو الله جل جلاله. وإلى المووض؛ وهو الله على جلاله. وإلى العوض؛ وهو أكبر الأعواض وأجلها: جنات النعيم. وإلى الثمن المبذول فيها؛ وهو النفس والمال الذي هو أحب الأشياء للإنسان. وإلى من جرى على يديه عقد هذا التبايع؛ وهو أشرف الرسل. وبأي كتاب رُقِم؟ وهي كتب الله الكبار المتزلة على أفضل الخلق. السعدي:٣٥٣.

السؤال: ما مقدار عظمة هذه الصفقة والبيعة بين الله والمؤمنين؟ الحوات:

(التَّبِيُونَ الْعَكِدُونَ الْمُكِدُونَ الْمُكِدُونَ السَّيَحِوُنَ الرَّكِعُونَ السَّحِدُونَ السَّحِدُونَ السَّحِدُونَ السَّحِدُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْكِرُ وَالْمُنْكِرُ وَالْمُعُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ وَالْمُنْكِرِ وَالْمُونَ لِمُدُودِ اللَّهِ الْالْمُعْدِينَ الْمُنْكِدُونَ الْمُعْدِينَ اللَّمْ وَالْاسْتَمِرارَ عَلَى طاعته من أداء الواجبات والمستحبات في كل وقت؛ فبذلك يكون العبد من العابدين. السعدي:٣٥٣. السؤال: متى يُوصف الإنسان بأنه عابد؟

ا ﴿ وَبَشِرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾

لم يذكرُ مَا يَبشرهم به ليعم جميع ما رُتَّبَ على الإيمان من ثواب الدنيا والدين والآخرة؛ فالبشارة متناولة لكل مؤمنٍ، وأما مقدارها وصفتها فإنها بحسب حال المؤمنين وإيمانهم؛ قوةً وضعفاً، وعملاً بمقتضاه. السعدي:٣٥٣.

السؤال: لماذا لم يذكر الله – سبحانه وتعالى– المبشر به؟ الحمان:

﴿ مَا كَانَ لِلنَّتِي وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِي قُرْنَى
 مِنْ بَعْدِ مَا تَبَّيْنَ لَهُمُ أَنْهُمُ أَصْحَبُ لَلْجَحِيدِ ﴾

فإن النبي والذين آمنوا معه عليهم أن يوافقوا ربهم في رضاه وغضبه، ويوالوا من والاه الله، ويعادوا من عاداه الله. والاستغفار منهم لمن تبين أنه من أصحاب النار منافٍ لذلك، مناقض له. السعدي:٢٥٣.

السؤال: من خلال الآية: بَيِّن شيئاً من عقيدة الولاء والبراء. الجواب:

كَ ﴿ وَمَا لَكُمْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيَ وَلَا نَصِيرٍ ﴾

ولما كانُّ الْإِنسَان قَد ينصره غير قريبه؛ قال: (وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير) أي: فلا توالوا إلا من كان من حزبه وأهل حبه وقُربه. وفيه تهديد لمن أقدم على ما ينبغي أن يُتقى؛ لا سيما الملاينة لأعداء الله من المساترين والمصارحين؛ فإن غاية ذلك موالاتهم، وهي لا تغني من الله شيئاً. البقاعي:٣٩٥/٣.

السؤال: في الآية إشارة إلى الولاء والبراء في الله تعالى وحده، بيِّن ذلك. الجواب:

﴿ لَقَدَ تَابَ اللهُ عَلَالَتَي وَالْمُهَا حِرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِيسَاعَةِ الْعُسْرَةِ ﴾
 وسماها ساعة تهويناً لأوقات الكروب، وتشجيعاً على مواقعة المكاره؛ فإن أمدها يسير وأجرها عظيم. البقاعي: ٣٩٦/٣٠.

السؤال: في قوله: (ساعم العسرة) فائدة لطيفم، وضحها، وفقك الله لطاعته. الجواب:

ا ﴿ لَقَدَ تَاكِ اللّهُ عَلَى النّيِّي وَالْمُهَكِجِرِينَ وَالْأَصَارِ اللّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِ سَاعَةِ الْعُسُرَةِ

مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَرْبِغُ قُلُوبُ فَرِيْقِ مِنْهُمْ ثُمَّ تَاكِ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ، بِهِمْ رَءُوفُ رَّحِيمٌ ﴾
فإن قيل: كيف أعاد ذكر التوبت، وقد قال في أول الآيت: (لقد تاب الله على النبي)؟
قيل: ذكر التوبت في أول الآيت قبل ذكر الدنب، وهو محض الفضل من الله عز وجل، فلما ذكر الدنب أعاد ذكر التوبت، والمراد منه قبولها. البغوي:٣٣٦/٢.
السؤال: ما الحكمة من إعادة ذكر التوبت في الآيت؟

النّه عَلَى اللّه عَلَى النّه عَلَى النّهِ وَالْمُهَا عَرِينَ وَالْأَنْصَارِ اللّهِ اللّه عَلَيهُ فِي سَاعَةِ الْفُسْرَةِ ﴾ اجتمع عليهم عسرة النظهر، وعسرة الزاد، وعسرة الماء. القرطبي:١٠٧/١٠. السؤال: إلى أي حد بلغت العسرة بأصحاب النبي على غزوة تبوك؟ الجواب:

سورة (التوبة) الجزء (١١) صفحة (٢٠٥)

التَّهِبُونَ الْعَندُونَ الْحَدُونَ الْكَوْرُونَ السَّنْعِحُونَ الْكَرْفِ الْكَرْفِ عُونَ السَّنْجِدُونَ الْكَوْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عِن الْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ فَوْلُونَ لِحُدُودِ اللَّهُ وَالنَّاهُونَ عِن الْمُنْحَوِ وَالْحَدُودِ اللَّهِ وَالْقَالُونَ لِحُدُودِ اللَّهُ وَالْمَشْرِكِينَ وَالْوَكَافُواْ الْوَلِي قُرْبَكَ وَالْمَشْرِكِينَ وَلَوْكَافُواْ الْوَلِي قُرْبَكَ الْمَنْمُونَ وَلَوْكَافُواْ الْوَلِي قُرْبَكَ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ عِن اللَّهُ عِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْ

## 💿 معاني الكلمات

| الكلمة            | المعنى                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| السَّائِحُونَ     | الصَّائِمُونَ.                                     |
| سَاعَةِ العُسرَةِ | وَقَتِ الشِّدَّةِ، وَالْمُرَادُ: غَزِوَةُ تَبُوكٍ. |
| يَزِيغُ           | يَمِيلُ.                                           |

### العمل بالآيات 🚳

ا. بعد تأمل ومعرف معنى الأعمال الواردة في الآية، اعمل ما تستطيع منها، ﴿ التَّنَيْمُونَ الْمُعَدُونَ الْمُعَدُونَ الْمُعَدُونَ الْمُعَدُونَ وَالْتَاهُونَ عَنِ الْمُنْصِدُونَ وَالْتَاهُونَ عَنِ الْمُنْصِدُونَ وَالْتَاهُونَ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.
 المُنكَوِ وَالْمُعَدُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَيَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.

٢. اجمع آيات الولاء والبراء، ثم اطلع على تفسيرها، وارجع لأهل
 العلم المعتبرين، وتفقه منهم في هذا الباب، ﴿ مَا كَانَ لِلنِّي وَاللَّذِينَ الْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُولِى قُرْنَ ﴾.

٣. ادع الله تعالى أن يرزقك الحلم، وعود نفسك عليه: حتى تكون متصفاً به، ﴿ إِنَّ إِنْرَهِيمَ لَأَزَّهُ عَلِيمٌ ﴾.

### 💿 التوجيصات

ا. عظم شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل أدركنا هذه الحقيقة؟ ﴿ أَلْأُمِرُونَ يَالْمُعُرُونِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكِرِ وَلَيْمِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾.
 وَلَمُتُوفُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهِ \* وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

٢. حقيقة الإيمان تقتضي تقديم المؤمن ولو كان بعيد النسب،
 وتأخير الكافر ولو كان قريب النسب، ﴿ مَا كَاكَ لِلنَّيِّ وَٱلَّذِيكَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلمُشْرِكِينَ وَلَو كَانُوا أُولِي قُرْدَى ﴾.

٣. طاعة الله تعالى في المكاره الشاقة على النفس من أسباب توبة الله تعالى على العبد، ﴿ لَقَد تَابَ اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ عَلَى النّهُ عَلَى النَّهُ عَلْمُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّاعِلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَّمُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَّى النّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ النَّا عَلَيْ عَلَّهُ عَلَى النَّهُ عَا

سورة (التوبة) الجزء (١١) صفحة (٢٠٦)

وَعَلَى الشَّلَاقِ اللَّهِ اللَّهِ الْفَهُ الْحَقِّ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ مِمَارِحُبَتْ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَأَ مِن اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظُنُّواْ أَن لَا مَلْجَأَ مِن اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتَ وُوُالْاللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الرَّحِيمُ (اللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ الرَّحِيمُ (اللَّهَ وَاللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ السَّلَاقِينَ (اللَّهَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا يَرْعَبُواْ مِن اللَّهُ وَلا يَرْعَبُواْ اللَّهِ وَلا يَرْعَبُواْ مِن اللَّهُ عَرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْ عَن رَسُولِ اللَّهِ وَلا يَرْعَبُواْ مِنْ اللَّهُ مَلَا يُصِيبُهُمْ مَظَما أَنْ اللَّهُ وَلا يَعْبَدُهُمْ وَلَا عَيْمَ اللَّهُ وَلا يَعْبُونُ مَوْطِئا وَلا يَصْبِيلُ اللَّهُ وَلا يَعْبُونُ مَوْطِئا وَلا يَصْبِيلُ اللَّهُ وَلا يَعْبُونُ مَوْلِكَ عَلَى اللَّهُ وَلا يَعْبُونُ مَوْلِكُ اللَّهُ وَلا يَعْبُونُ مَوْطِئا وَلا يَعْبُونُ مَلَى اللَّهُ وَلا يَعْبُونُ مَوْلِكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْلُونَ مَعْدُونَ مَوْلِكُ وَلَا حَيْمَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلا عَلَيْ وَلا يَعْبُونُ مَوْلُونَ مَوْلَا عَلَى اللَّهُ وَلا عَلَيْ اللَّهُ وَلا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا اللَّهُ وَلا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                          | الكلمت        |
|---------------------------------|---------------|
| مَعَ رَحبِهَا وَسَعَتِهَا.      | بِمَا رَحُبَت |
| مُجَاعَةٌ.                      | مُخمَصَتُ     |
| قَتلاً، أَو هَزِيمَتُ، أو أذًى. | نَيلاً        |

## 🚳 العمل بالآيات

ا. اقرأ حديث كعب بن مالك -رضي الله عنه - في قصة تخلفه عن غزوة تبوك من أحد كتب السنة، أو السيرة، ثم استخرج خمس فوائد منها، ﴿ وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِيرَ خُلِفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْشُهُمُ ﴾.

٧. تقرب إلى الله بالتوبت من ذنب وقع منك، ﴿ وَظَنُّواْ أَن لا مَلْجَاً مِن اللهَ إِلَّا إِلَيْ اللهَ هُوَ النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾. مِن اللهَ إلا إليه شُو النَّوابُ الرَّحِيمُ ﴾. ٣. تذكر وأنت تسعى أو تشارك في عمل خير أن كل خطواتك محسوبة في ميزان حسناتك، ﴿ وَلا يُنفِقُونَ نَفَقَةُ صَغِيرةً وَلا كَبِيرةً وَلا يَعْمَلُونَ وَلا يَتْفَعُونَ وَادِيًا إِلَّا صَحَٰتِبَ لَمُمْ لِيجْزِيهُهُمُ اللهَ أَحْسَنَ مَا صَافُوا يَعْمَلُونَ ﴾.

# 🚳 التوجيهات

التائب الصادق قد يمتحن في صدق توبته وقوة ثباته، ﴿ وَعَلَى التَّالَثَةِ الَّذِينَ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبتُ وَضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبتُ وَضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبتُ وَضَافَتْ عَلَيْهِمْ الْفَرْسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَاً مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُونُ إِنَّ اللَّهُ هُو النَّوَابُ الرَّحِيمُ ﴾.

- ٧. كل ميسر لما خلق له؛ فإن كنت من المؤهلين لطلب العلم فلا تشغلك الدنيا عنه، ﴿ فَلُولًا نَفْرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَابِفَةٌ لِيَسَفَقَهُ وَاللهِ عَنْهُ مَ طَابَفَةٌ لِيَسَفَقَهُ لَيَسَفَقَهُ وَالدّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوٓ أَإِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَعَذَرُونَ ﴾.
- ٣. من مهام طلبة العلم والعلماء إندار قومهم وتحديرهم، ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلَوْلاَ نَفْرَ مِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمُ طَآبِفَةً لِيَسْفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَعَذَرُونَ ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

- أَنْفُسُهُمْ وَعَلَى ٱلنَّلَاثَةِ ٱلَّذِيرَ غُلِنُواْ حَتَى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ الْأَرْفُ بِمَا رَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ الْأَرْفُ بِمَا اللهُ عَلَى عبده بحسب ندمه وأسفه الشديد، وأن من لا يبالي بالذنب ولا يحرج إذا فعله فإن توبته مدخولت، وإن زعم أنها مقبولة. السعدي: 80. السؤال: دلت الآية على ركن عظيم من أركان التوبة، فما هو؟
- ﴿ وَعَلَى اَلْتَلَنَّةِ اَلَّذِينَ خُلِفُواْ حَقَّ إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتُ وَصَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَوْثُولُولُ اللّهُ اللّهُ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُولُولُ الله على عَلَيْهِمْ لِيتُوبُولُولُ الله على عَلَيْهِمْ اللّهُ عَاللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِمْ اللّهُ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُولُولُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ
- و يَتَأَيُّها اللَّذِيكَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينَ ﴾ يَتَأَيُّها اللَّذِيكَ ءَامَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِينِ ... ويعتمل أن يريد صدق اللسان إذ كانوا هؤلاء الثلاثة، قد صدقوا ولم يعتذروا بالكذب: فنفعهم الله بذلك، ويحتمل أن يريد أعم من صدق اللسان؛ وهو الصدق في الأقوال، والأفعال، والمقاصد، والعزائم، ابن جزي: ١٣٧١. السؤال: الصدق صفت عظيمة الاشتمالها على أكثر من معنى، وضح ذلك. الحواد:
- ﴿ ذَلِكَ بِأَنَهُمْ لَا يُصِيبُهُمُ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبُ وَلَا مَحْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَعِينُ اللّهِ عَمَلٌ صَلِحُ ﴾ يَغِيظُ الْصَّفَارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُو يَّيلًا إِلَّا كُنِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَلِحُ ﴾ والله سبحانه يأجر العبد على الأعمال المأمور بها مع المشقم: كما قال تعالى: (ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب) الآيت، وقال صلى الله عليه وسلم لعائشة: (أجرك على قدر نصبك). ابن تيمية: ٣/٢١. السؤال: سيلقى المسلم أجر عمله، وأجر المشقة فيه، بين ذلك من الآية الكريمة. الجواب:
- وَ ﴿ لِيَكَنَفَقَهُواْ فِي ٱلدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَهُمْ يَحَدُرُونَ ﴾ ثم بين غايد العلم، مشيراً إلى أنَّ من جعل له غايد غيرها من ترفع أو افتخار فقد ضل ضلالاً كبيراً؛ فقال موجباً لقبول خَبر من بلغهم: (لعلهم) أي كلهم (يحدرون) أي: ليكون حالهم حال أهل الخوف من الله بما حصلوا من الفقه؛ لأنه أصل كل خير؛ به تنجلي القلوب فتُقبل على الخير، وتُعرض عن الشر... والمراد بالفقه هنا: حفظ الكتاب والسنة، وفهم معانيهما من: الأصول، والفروع، والآداب، والفضائل. البقاعي:٣/٣٠٤.
- وَمَاكَاتُ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَةً فَلُولَا نَفَرَ مِن كُلِ فِرْقَةٍ مِّنَهُمْ طَآبِفَةٌ لَيَسَافُ لِيَسْفُرُواْ فَوَمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَطَهُمْ يَحَدُرُوكَ ﴾ لينفقهُواْ فِي الدّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَطَهُمْ يَحَدُرُوكَ ﴾ في هذه الآية أيضاً دليل، وإرشاد، وتنبيه لطيف لفائدة مهمة؛ وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحهم العامة من يقوم بها، ويوفر وقته عليها، ويجتهد فيها، ولا يلتفت إلى غيرها؛ لتقوم مصالحهم، وتتم منافعهم، ولتكون وجهة جميعهم، ونهاية ما يقصدون قصداً واحداً؛ وهو قيام مصلحة دينهم ودنياهم ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب؛ فالأعمال متباينة، والقصد واحد، وهذه من الحكمة العامة النافعة في جميع الأمور. السعدي:٣٥٥. السوال: هذه الآية أساسٌ في علم إدارة الأعمال، وضّح ذلك.

√ ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ صَافَةٌ غَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لَيَكُونُ لِيَنفِرُواْ صَافَعَةٌ غَلُولًا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمُ طَآبِفَةٌ لَيَحْدُرُونَ ﴾ ﴿ مَن تعلم علما فعليه نشره، وبثه في العباد، ونصيحتهم فيه؛ فإن انتشار العلم عن العالم من بركته وأجره الذي يُنْمَى له، وأما اقتصار العالم على نفسه، وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون، فأي منفعة حصلت للمسلمين منه؟ اوأي نتيجة نتجة من علمه؟! وغايته أن يموت فيموت علمه وثمرته، وهذا غاية الحرمان لمن آتاه الله علماً، ومنحه فهماً. السعدي:٢٥٥٠. السؤال: ما الطريقة المثلى الإفادة طالب العلم من علمه الذي حصله؟
السؤال: ما الطريقة المثلى الإفادة طالب العلم من علمه الذي حصله؟
الجواب:

- ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلِّذِينَ ءَامَنُواْ قَلِنِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلَيَحِدُواْ فِيكُمْ عِلْظَةً ﴾
   فإن المؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقاً لأخيه المؤمن، غليظاً على عدوه الكافر، ابن كثير:٣٨٤/٢.
   السؤال: كيف تكون علاقة، المؤمن بأخيه المؤمن، وعلاقته بالكافر المحارب؟
   الحداد:
- لَ ﴿ يَتَأَيُّما اللَّذِينَ ءَامَتُواْ قَنِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً ﴾ والمقصد من ذلك: إلقاء الرعب في قلوب الأعداء؛ حتى يخشوا عاقبة التصدي لقتال المسلمين، ابن عاشور: ٣/١١.

السؤال: ما المقصد من أمر المجاهدين بالغلظة على المشركين؟ الجواب:

﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَينَهُم مَن يَقُولُ أَيْكُمْ زَادَتُهُ هَلَاهِ عِلِمِننَا فَأَمَا ٱلَذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمُ إِيمَننَا وَهُمْ يَسَتَبْشِرُونَ ﴿ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَنَى فَلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتُهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ ﴾

أي: من المنافقين من يقول بعضهم لبعض: أيكم زادته هذه إيماناً على وجه الاستخفاف بالقرآن – كأنهم يقولون: أي عجب في هذا؟ أو أي دليل في هذا؟! (فأما الذين آمنوا فزادتهم إيماناً)؛ وذلك لما يتجدد عندهم من البراهين والأدلى عند نزول كل سورة. (وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم)؛ ... والمعنى: ... زادتهم كفرا ونفاقا إلى كفرهم ونفاقهم. ابن جزي: ٣٧٤/١٠.

السؤال: كيف كان في نزول الآية زيادة إيمان لبعض الناس، وزيادة نفاق لآخرين؟ الجواب:

﴿ أُولَا رَرَوْنَ أَنْهُمْ نِفْتَنُوكِ فِي كُلِ عَامِ مَرَّةً أَوْ مَرَّيِّنِ ثُمَّ لَا بَتُوبُوكِ وَلَا هُمْ يَذَكُرُوكَ ﴾ ولا شك أن الفتنة - التي أشارت إليها الآية - كانت خاصة بأهل النفاق من أمراض تحل بهم، أو متالف تصيب أموالهم، أو جوائح تصيب ثمارهم، أو نقص من أنفسهم ومواليدهم، فإذا حصل شيئان من ذلك في السنة كانت الفتنة مرتين. ابن عاشور:١٧/١١. السؤال: ما المراد بالفتنة في الآية الكريمة؟

﴿ لَفَذَ جَاءَكُمْ رَسُوكٌ مِنْ أَفْشِكُمْ عَرْبِزُ عَلَيْهِ مَا عَنِـتُمْ حَرِيشَ عَلَيْكُمْ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيمٌ ﴾ (حريص عليكم) فيحب لكم الخير، ويسعى جهده في إيصاله إليكم، ويحرص على هدايتكم إلى الإيمان، ويكره لكم الشر، ويسعى جهده في تنفيركم عنه، (بالمؤمنين رؤوف رحيم) أي: شديد الرأفة والرحمة بهم؛ أرحم بهم من والديهم. السعدي: ٣٥٧. السؤال: ما الصفات التي تجعل الداعية مقبولا بين الناس؟

﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكٌ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزُ عَلَيْهِ مَا عَنِــتُمْ حَرِيثُ
 عَلَيْكُمُ مِ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ رَّحِيمٌ ﴾

(حريص عليكم) أي: حريص على إيمانكم وسعادتكم. (بالمؤمنين رؤوف رحيم): سماه الله هنا باسمين من أسمائه. ابن جزي:٣٧٤/١ .

السؤال: محبة الله سبحانه تورث في العبد بعض الصفات، مثل لذلك من الآية. الحوات:

﴿ فَإِن تَوَلَوْا فَقُلْ حَسِي اللهُ لا إِلا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلُ وَهُو رَبُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾
 وهذه الأية تفيد التنوية بهذه الكلمة المباركة: لأنه أمر بأن يقول هذه الكلمة بعينها، ولم يؤمّر بمجرد التوكل ابن عاشور: ٧٤/١١.
 الله قال له كان في المحدد التوكل ابن عاشور: ١٤/١١.

السؤال: لم كان في الآيت تنويه بفضل لفظ الدعاء الوارد فيها؟

سورة (التوبة) الجزء (١١) صفحة (٢٠٧)

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْيَلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةٌ وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أَنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتُهُ هَاذِهِ عَإِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ مَسْتَيْشُ وين @ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَرَادَتْهُمْ رجِسًا إِلَىٰ رجِسهم وَمَاتُواْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْ تَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرَمَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْن ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِذَامَاۤ أُنْ زِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعَضُهُمْ إِلَى بَعَضِ هَلْ يَرَبِكُم مِّنْ أَحَدِ ثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُم بِأَنَّهُ مُ قَوْمُ لَّا يَفْ قَهُونَ ﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِينٌ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُ وفُّ رَّحِيمٌ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسْبَي ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ وَوَكَّلْتٌ وَهُورَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ١ المنافع المناف

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                         | الكلمت       |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| القَرِيبِينَ مِنكُم.                                                           | يَلُونَكُم   |
| شَكٌّ، وَنِفَاقٌ.                                                              | مَرَضٌ       |
| نِفَاقًا وَشَكًّا.                                                             | رِجسًا       |
| يُبتَلُونَ بالقَحطِ وَالشِّدَّةِ، وَإِظهَارِ مَا يُبطِنُونَهُ مِنَ النَّفَاقِ. | يُفتَنُونَ   |
| صَعِبٌ، وَشَاقٌ عَلَيهِ.                                                       | عَزيزٌ       |
| عَنَتُكُم، وَمَشَقَّتُكُم.                                                     | مَا عَنِتُّم |

### 🐠 العمل بالآيات

- ١. متى ما أحسست اليوم بضعف في إيمانك فاقرأ آيات من القرآن الكريم بنيت زيادة الإيمان، ﴿ وَإِذَا مَا أَزِلَتَ سُورَةٌ فَهِنَهُم مَّن يَقُولُ أَيَّكُمُ زَادَتُهُ هُ فَهِنَهُم مَّن يَقُولُ أَيْكُمُ زَادَتُهُ هُ فَهِنَاهُ ﴾.
- ٢. قل: «اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك ومحبتك»،
   ﴿ صَرَفَ لَا لَهُ قُلُو بَهُم بِأَنَّهُم قُومٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴾.
- ٣. قل: «حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلتُ وهو رب العرش العظيم»، ﴿ فَإِن تُولَّوْا فَقُلْ حَسِّي اللهُ لاَ إِلهَ إِلّهَ إِلّا هُو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ أَعَرَ شِي المُعْظِيمِ.
   وَهُو رَبُّ الْعَرْشِ الْمُظِيمِ ﴾.

#### 🚳 التوجيصات

- اذا أردت أن تنال معية الله تعالى فحقق التقوى؛ وذلك بتقديم أمر الله على هوى نفسك، ﴿ وَأَعَلَمُواْ أَنَّ اللهَ مَعَ ٱلمُنَّقِينَ ﴾.
- إذا وجدت قلبك لا ينتفع بالقرآن فاعلم أن فيه مرضاً، ﴿ وَأَمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَما اللَّهِ عَلَمَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّمْ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ
- ٣. ذكرت الآية أربع صفات للنبي صلى الله عليه وسلم، حددها ثم حاول أن تتصف بها، ﴿ لَقَدُ جَاءَ كُمْ رَسُوكُ مِنْ أَنفُسِكُمْ عَنِيزُ عَلَيْ هِ مَا عَنِـتُدُ حَرِيشُ عَلَيْكُمْ وَالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ رَحِيشُ ﴾.

# سورة (يونس) الجزء (١١) صفحة (٢٠٨)

# بِنْ إِللَّهِ ٱلدَّمْ لِزِ ٱلرَّحِيلِ

الرَّ تِلْكَ عَايَتُ ٱلْكِتْبِ ٱلْخَكِيهِ ﴿ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَبَاً أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلنَّاسِ وَبَشِرِ ٱلنَّاسَ وَبَشِرِ ٱلنَّابِ عَالَاَنُ أَنْ لَكُمْ قَدَمَ صِدْ قِ عِندَ رَبِّهِ خُرْقَالَ ٱلْكَالَا ٱلْكَافِرُونَ عَامَنُواْ أَنَّ هَا ذَالسَّحِرُ مُّ مِنْ أَنْ وَيَكُو اللَّهُ ٱلْذَي خَلَقَ ٱلسَّمَواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةَ أَيَّا مِرْثُمَّ السَّوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مُنَ يُكَبِّرُ ٱلْأَمْرِ أَنْ هَا لَاَرْضَ فِي سِتَّةَ أَيَّا مِرْثُمَ السَّوَى عَلَى ٱلْعَرْشِ مُنَا مِنْ بَعْدِ إِذْ يَوْعَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْمُ وَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَالَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْلَّهُ وَاللَّهُ وَال

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                            | الكلمة                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| أُجِرًا حَسَنًا بِمَا قَدَّمُوا مِن صَالِحِ<br>الأُعمَالِ.        | قَدَمَ صِدقٍ             |
| عَلاَ عَلَى العَرشِ عُلُوًّا يَلِيقُ بِجَلاَلِهِ<br>وَعَظَمَتِهِ. | استَوَى عَلَى<br>العَرشِ |
| بِالْعُدلِ.                                                       | بِالقِسطِ                |
| مَاءٍ بَالِغِ غَايَتَ الحَرَارَةِ.                                | حَمِيمِ                  |
| صَيَّرَ القَّمَرَ ذَا مَنَازِلَ يَسِيرُ فِيهَا.                   | وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ    |
| تَعَاقُبِ.                                                        | اختِلاَفِ                |

### العمل بالآيات 🚳

 ١. أرسل رسالة إلى أحد الدعاة تبشره أن ثباته على الدعوة علامة على صدقه، ﴿ وَثِثِرِ اللَّذِيكَ ءَامَنُواْ أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾.

٧. قل: اللهم إني أسالك شفاعة نبيك محمد ﴿ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعُد إِذْبِهِ ﴾ . تعرف على بعض علوم الفلك؛ ففيها زيادة إيمان، ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَلَ الشَّمْسَ ضِياءً وَالْقَمَرَ ثُورًا وَقَدَّرَهُ, مَنَازِلَ لِنَمْلَمُواْ عَدَدَ السِّينِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُعْصِلُ الْآيَنَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾ .

# 🐵 التوجيصات

 ١. بشرى أهل الإيمان والعمل الصالح بما أعد لهم عند ربهم، ﴿ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ ءَامُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَجِّهُم ﴾.

٢. عدم تورع أهل الكفر عن الكذب والتضليل، ﴿ قَالَ ٱلْكَنْفِرُونَ إِلَى اللَّهِ عَلَى الْكَنْفِرُونَ إِلَى الْكَنْفِرُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّاللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللّل

٣. لا تطلب الشفاعة الأخروية من حي أو ميت، بل اطلبها ممن لا
 يشفع أحد إلا بإذنه، ﴿ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعِّدٍ إِذْنِهِ ـ ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ الَّرُّ تِلْكَ ءَاينتُ ٱلْكِئَبِ ٱلْحَكِيمِ ﴾

ووجه مناسبتها لسورة براءة: أن الأولى خُتمت بذكر الرسول –صلى الله عليه وسلم وهذه ابتدأت به، وأيضاً أنَّ في الأولى بياناً لما يقوله المنافقون عند نزول سورة من القرآن، وفي هذه بيان لما يقوله الكفارفي القرآن، الألوسي:٧٩/١١. السؤال: ما وجه الارتباط بين آخر سورة التوبة وأول سورة يونس؟

﴾ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُّ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَصُّ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ﴾ مع أنه قادر على خلقها في لحظم واحدة، ولكن لما له في ذلك من الحكمم الإلهيم، ولأنه رفيق في أفعاله. السعدي:٣٥٧.

السؤال: الذا لم يخلق الله السماوات والأرض دفعت واحدة؟

وَ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعَدِ إِذْنِيَّ عَزَلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌ فَأَعَبُ دُوهُ أَفَلَا نَذَكَّرُوك ﴾ فلا يقدم أحد منهم على الشفاعة - ولو كان أفضل الخلق- حتى يأذن الله، ولا يأذن إلا لمن ارتضى، ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. السعدي: ٣٥٧. السؤال: يشترط للشفاعة شرطان، ما هما؟

وَ اللّهُ مِنْدَوَّا الْخَلْقَ ثُمَّ مُعِيدُهُ، لِيَجْزِى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلُواْ الْصَلِحَتِ بِالْقِسْطِ ﴾ (بالقسطُ): أي: بالعدل؛ بيان لعلم الححياة بعد الموت؛ إذ هذه الدار دار عملٌ، والآخرة دار جزاء على هذا العمل؛ فلذا كان البعث واجباً حتماً لا بد منه. الجزائري:٢٤٨/٢. السؤال: ما الحكمة من بعث الناس بعد الموت؟

وخص الشراب من الحميم بالذكر من حميم وعذابُ أليمُ بِماكَانُوا يكفُرُون ﴾ وخص الشراب من الحميم بالذكر من بين أنواع العذاب الأليم؛ لأنه أكره أنواع العذاب في مألوف النفوس. ابن عاشور:١٩٣/١١.
السؤال: لم خص الشراب من الحميم بالذكر؟

﴿ هُوَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاةً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِنَعْلَمُواْ عَدَدَ وَالْحِسَابُ مَا خَلَقُ اللَّهُ دَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفْصِلُ الْكَيْمَتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ أَنَ فِي الْخَيْلَافِ النَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآئِكِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿ يَتَقُوكَ ﴾ خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ لَآئِكِ لِقَوْمٍ يَتَقُوكَ ﴾

في هذه الآيات الحث والترغيب على التفكر في مخلوقات الله، والنظر فيها بعين الاعتبار؛ فإن بذلك تنفتح البصيرة، ويزداد الإيمان والعقل، وتقوى القريحة، وفي إهمال ذلك تهاون بما أمر الله به، وإغلاق لزيادة الإيمان، وجمود للذهن والقريحة. السعدي:٣٥٨. السؤال: ما أهمية التفكر والتدبر في مخلوقات الله الكونية؟

﴿ إِنَّ فِي اَخْلِلْفِ النَّلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ الشَّهُ فِي السَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَئتٍ لِفَوْمِ يَتَّقُونَ ﴾
 ﴿ لَآيات لَقُوم يتقون): وخصصهم سبحانه بالذكر؛ لأن التقوى هي الداعية للنظر والتدبر. الألوسي:١٧/١١.

السؤال: ما الصفة التي تدعو صاحبها إلى النظر والتدبر؟ الحدادة

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأَنُّا بِهَا وَٱلَذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَنِنَا غَفِلُونَ ﴿ ۖ أُولَتِهِكَ مَأْوَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾

قال الحسن: والله ما زينوها ولا رفعوها حتى رضوا بها، وهم غافلون عن آيات الله الكونية فلا يتفكرون فيها، والشرعية فلا يأتمرون بها، بأن مأواهم يوم معادهم النار، جزاء على ما كانوا يكسبون في دنياهم من الآثام، والخطايا، والإجرام. ابن كثير:٢/٣٨٩. السؤال: اذكر علامة من علامات الرضا بالحياة الدنيا؟

﴿ إِنَّ اَلَّذِيكَ لَا يَرَجُوكَ لِقَاءَنَا وَرَصُواْ بِالْفَيْرَةِ الدُّنْيَا وَاَطْمَأَوُّا بِمَا وَاَلَذِيكَ هُمْ عَنَّ ءَايَنِنَا عَنِهْلُونَ ﴾ (واطمأنوا بها) أي: ركنوا إليها، وجعلوها غاية مرامهم، ونهاية قصدهم؛ فسعوا لها، وأكبوا على لاناتها وشهواتها؛ بأي طريق حصلت حصلوها، ومن أي وجه لاحت ابتدروها، قد صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها. (والذين هم عن آياتنا غافلون)؛ فلا ينتفعون بالآيات القرآنية، ولا بالآيات الأفقية والنفسية، والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة عن المدلول المقصود. السعدي: ٥٨٠. السؤال: ذكرت الآية مانعا يمنع من الانتفاع بالآيات القرآنية، فما هو؟

لَ ﴿ إِنَّ الَّذِيكَ ءَامَنُواْ وَعَبِلُواْ الصَّلِحَتِ بَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَنِمْ تَجْرِى بِن تَعْيِمُ الْأَنْهَرُ فِ جَنَّتِ النَّقِيرِ ﴾ (يهديهم ربُّهُم بإيمانهم إلى الاستقامة، أو يهديهم في الخدرة إلى طريق المجنة، ابن جزي:٣٧٦/١ .

السؤال: بين ثمرة الإيمان الواردة في هذه الآيت. الحواد:

٤ ﴿ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ﴾

أضافها الله إلى النعيم لاشتمالها على النعيم التام؛ نعيم القلب بالضرح والسرور، والبهجة والحبور، ورؤية الرحمن، وسماع كلامه، والاغتباط برضاه وقربه، ولقاء الأحبة والإخوان، والتمتع بالاجتماع بهم، وسماع الأصوات المطربات، والنغمات الشجيات، والمناظر المضرحات، ونعيم البدن بأنواع المآكل والمشارب والمناكح، ونحو ذلك مما لا تعلمه النفوس، ولا خطر ببال أحد، أو قدر أن يصفه الواصفون. السعدي:٣٥٩. السؤال: ما الذي نفيده من إضافة الجنات إلى النعيم؟

وَ وَعُونَهُمْ فِيَا شُبِحْنَكَ اللَّهُمْ وَغِينَهُمْ فِيهَا سَلَمٌ وَءَاخِرُ دَعُونَهُمْ أَنِ الْخَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَلَينِ ﴾ فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء، وإنما بقي لهم أكمل اللذات، الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة؛ ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب، وتضرح به الأرواح، وهو لهم بمنزلة النَّفَس، من دون كلفة ومشقة. السعدي:٣٥٩.
الأرواح، وهو لهم أن التكاليف تسقط عن الناس يوم القيامة، فكيف تصدر منهم هذه العبادات؟

﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّ دَعَانا لِجَنْبِهِ ۚ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآبِمًا فَلَمَا كَشَفْنا عَنْهُ ضُرَّهُ.
 مَرَّ كَأَن لَمْ يَدْعُنا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ.

وفي الآية ذمّ لمن يترك الدعاء في الرخاء، ويهرعُ إليه في الشدة، واللائق بحال الكامل: التضرع إلى مولاه في السراء والضراء؛ فإن ذلك أرجى للإجابة؛ ففي الحديث: (تعرَّف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة). الألوسي:١٠٨/١١. السؤال: اذكر شيئاً من آداب الدعاء مما أشارت إليه الآية الكريمة. الجواب:

﴿ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾

(ما كانُوا يعملون) من: الإعراض عن الذُكر والدعاء، والانهماك في الشهوات. والإسراف: مجاوزة الحد، وسمُّوا أولئك مسرفين لأن الله تعالى إنما أعطاهم القوى والإسراف: مجاوزة الحد، وسمُّوا أولئك مسرفين لأن الله تعالى إنما أعطاهم والأعمال المساعر ليصرفوها إلى مصارفها، ويستعملوها فيما خُلِقت له من العلوم والأعمال الصالحة، وهم قد صرفوها إلى ما لا ينبغي مع أنها رأس مالهم. الألوسي:١١٠٨/١١. السؤال: الإسراف يكون في إنفاق المال، ويكون في أعمَ من ذلك، بين المعنى العام للإسراف. الحواب:

## 🖊 سورة (يونس) الجزء (١١) صفحة (٢٠٩)

## 💿 معاني الكلمات

| المعنى                                | الكلمة     |
|---------------------------------------|------------|
| دُعَاؤُهُم.                           | دَعوَاهُم  |
| يَتَرَدَّدُونَ حَائِرِينَ.            | يَعمَهُونَ |
| مُضطَجِعًا.                           | لِجَنبِهِ  |
| استَمَرَّ عَلَى كُفرِهِ.              | مَرَّ      |
| الْأُمَمَ الْكَذِّبَرَّ.              | القُرُونَ  |
| استَخلَفنَاكُم مِن بَعدِ إِهلاَكِهِم. | خَلاَئِفَ  |

### 🚳 العمل بالآيات

الستمع إلى موعظة تذكرك بالآخرة، ﴿إِنَّ ٱلَّذِيكَ لَا يَرْجُونَ
 لِقَاءَنَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْتُواْ بِهَا وَٱلَذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَئِنَا عَفِلُونَ ﴾.
 احمد الله رب العالمين بعد انتهائك اليوم من كل عمل صالح، ﴿ وَءَالِحُرُ

١٠ احمد الله رب العالمين بعد النهائك اليوم من كل عمل صالح، ﴿ و عارض عَمُونَ هُمْ اللهِ مَا اللهُ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمْدُ اللهُ وَرَبِ الْعَلَمِينَ ﴾.

٣. تذكر اليوم ضرا أو مرضا كشفه الله عنك، ثم اجتهد في حمده وشكره، ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِحَنْبِهِ = أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِمًا فَلَمَا كَشَفْنَاعَنْهُ ضُرَّرُهُ مُرَّ كَأَن لَرْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ ﴿ ﴾.

# 🐠 التوجيهات

١. نسيان الآخرة بداية الغفلة، ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُواْ
 بِالْخَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَانَوُاْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايننِنَا عَنِفِلُونَ ﴾.

٢. ما يقدره الله حولك من أحداث وأخبار ونوازل إنما هو تذكير
 لك، فاحدر أن تكون عنها غافلا، ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَـٰئِنَا عَنِفُونَ ﴾.

٣. الإيمان سبب من أسباب الهداية الربانية فاحرص على زيادة إيمانك ليزيدك الله هداية ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ
 الصَّالِحَتِ يَهِدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَنِهِمْ ﴾.

🌉 سورة (یونس) الجزء (۱۱) صفحة (۲۱۰)

وَإِذَا تُتَا الْمُتِ بِقُرْءَ اِيَا اُتَا بَيِّنَتِ قَالَ ٱلْذِيرَ لَا يَرْجُونَ
لِقَ آءَ نَا الْمُتِ بِقُرْءَ اِنِ عَيْرِهِ لَذَا أَوْ بَدِ لَهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِقَ آءَ نَا الْمُتِ بِقُوْرَ اِنِ عَيْرِهِ لَذَا أَوْ بَدِ لَهُ قُلْ مَا يَكُونَ إِلَّا فَلِ الْمَا يُوحِ وَ إِلَّا مَا يُوحِ وَ إِلَّا مَا يُوحِ وَ إِلَّا أَنْ الْبَعُ إِلَا مَا يُوحِ وَ إِلَّا أَنْ اللَّهُ مَا تَلْوَتُهُ وَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَلِكُمْ بِقَ فَلَ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوَتُهُ وَ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَلِكُمْ بِقَ فَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ وَلَا أَذْرَلِكُمْ بِقَالِيَةً فَى فَلَا لَقُونُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُمْ وَيَقُولُونَ وَلَا يَعْلَيْهُ مَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفَى وَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفَى وَلَا يَعْفَى وَلَا يَعْفَى وَلَى اللّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْفَى وَلَا اللّهُ عَلَيْ وَلَا يَعْفَى وَلَا يَعْفَى وَلَا يَعْفَى وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الل

# 💿 معاني الكلمات

| المعنى              | الكلمة          |
|---------------------|-----------------|
| مِن قِبَلِ نَفْسِي. | تِلقَاءِ نَفسِي |
| أَعلَمُكُم.         | أُدرَاكُم       |

## 🚳 العمل بالآيات

ا. تذكر ذنبا كبيرا فعلته، وأكثر من الاستغفار وعمل الصالحات؛ لعل الله يغفره لك، ﴿ إِنِّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾.
 عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

٧. حذر من حولك من الشرك بالله، وبين لهم أن من الشرك دعاء غير الله أو الاستشفاع بالأموات، ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُهُمُ مَ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَتُؤُلاّةٍ شُفَعَتُونُا عِندَ اللهِ ﴾.
٣. أرسل رسالة تبين فيها أهمية الاجتماع، ونبذ الفرقة والاختلاف، ﴿ وَمَا كَانَ النّاسُ إِلَا أُمَّةُ وَحِدَةً فَأَخْتَ لَفُوأً وَلَوْلا كَلِمةً مَا فِيهِ وَلَوْلا كَلِمةً سَبَقَتْ مِن رّبَاك لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيما فِيهِ يَغْتَلِفُونَ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

الجمع بين العصية وقلة الخوف من الله من علامات مرض القلب، ﴿ إِنَّ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

٢. الاستمرار في تذكر الآخرة حماية للإنسان من الوقوع في المعاصي، ﴿ إِنِّ اَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴾.

٣. لو لم ينزل علينا هذا القرآن لكنا من أجهل الناس، فلنقم بحق هذا الكتاب العظيم، ﴿ قُل لَوْ شَاءَ اللهُ مَا تَلَوْتُهُ، عَلَيْكُمُ وَلاَ أَدُرنكُم بِيرِّ، فَقَدُ لِبَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾.
 وَلاَ أَذُرنكُمُ بِيرٍ أَه فَقَدُ لِبَثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبْلِهِ ۚ أَفَلا تَعْقِلُونَ ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَانُنَا بَيِنَنَتْ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَكَآءَنَا ٱثَّتِ بِقُسْرَءَانٍ غَيْرِ هَا غَيْرِ هَاذَا ٱوْبَدِلَهُ قُلَ مَا يَكُونُ لِنَ ٱنَ أُبُكِلَهُ مِن تِلْقَآيِ نَفْسِيَ ۖ إِنَّ ٱتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحِيَ إِلَىٰ اللهِ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾

يُوحَى إِلَىٰ إِلَىٰ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ﴾

والتبديل الذي سألوه فيما ذكر: أن يحوّل آية الوعيد آية وعد، وآية الوعد وعيدًا، والحرامَ حلالا، والحلال حرامًا، فأمر الله نبيَّه – صلى الله عليه وسلم – أن يخبرهم أن ذلك ليس إليه، وأن ذلك إلى من لا يردِّ حكمه، ولا يُتَعَقَّب قضاؤه، وإنها هو رسول مبلّغ ومأمور مُتَبع. الطبري: ١٥/٠٤. السؤال: بين خطورة تغيير أحكام الشريعة حسب الأهواء والمصالح.

﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا أَتَّتِ بِقُرَءَانٍ غَيْرِ هَنَذَآ أَوَ بَدِّلَهُ ﴾ فإن زعموا أن قصدهم أن يتبين لهم الحق بالآيات التي طلبوا فهم كَذَبَّتْ في ذلك؛ فإن الله قد بين من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، وهو الذي يصرفها كيف يشاء، تابعاً لحكمته الربانية ورحمته بعباده. السعدي:٣٦٠.

السؤال: الحوار لا يفيد منه الإنسان إلا إذا لازمه الصدق، وضح ذلك من الآية. الجواب:

ا ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاآءَنَا ﴾

دل قوله: (قال الذين لا يرجون لقاءنا) الآيت، أن الذي حملهم على هذا التعنت الذي صدر منهم هو عدم إيمانهم بلقاء الله، وعدم رجائه، وأن من آمن بلقاء الله فلا بد أن ينقاد لهذا الكتاب ويؤمن به؛ لأنه حسن القصد. السعدي:٣٦٠.

السؤال: ما سبب تعنت المنافقين والكفار ومواقفهم تجاه القضايا الإسلامية والشرعية؟ الجواب:

٤ ﴿ فَقَدُ لِبَثِتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِن قَبَلِهِ ۗ ﴾

(فَقَد لَبِثتُ فيكم عُمُراً) طويلاً تعرفُون حقيقة حالي بأني أمي؛ لا أقرا، ولا أكتب، ولا أدرس، ولا أرقد لَبِثتُ فيكم عُمُراً) طويلاً تعرفُون حقيقة حالي بأني أمي؛ لا أقرا، ولا أكتب، ولا أدرس، ولا أتعلم من أحد، فأتيتكم بكتاب عظيم أعجز الفصحاء، وأعيا العلماء، فهل يمكن مع هذا أن يكون من تلقاء نفسي، أم هذا دليل قاطع أنه تنزيل من حكيم حميد؟! فلو أعملتم أفكاركم وعقولكم، وتدبرتم حالي وحال هذا الكتاب لجزمتم جزماً لا يقبل الريب بصدقه، وأنه الحق الذي ليس بعده إلا الضلال، ولكن إذ أبيتم إلا التكذيب والعناد؛ فأنتم لا شك أنكم ظالمون. السعدي،٣٦٠. السؤال: ما المراد من إخبار النبي علي قومه أنه قد لبث فيهم عمراً قبل البعثة؟

وَ ﴿ وَيَعْبُدُونِ مِن دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَوَّلَاءَ شَعُكَوْنَا عِندَ اللّهِ ﴾ و كانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السموات والأرض، ولا خلق شيء؛ بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووسائط؛ كما قال تعالى: (ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله). ابن تيمية:٣٧٣٤٠. السؤال: كيف ترد من الآية على من يصرف العبادة للقبور، ويقول نقصد شفاعتهم فقط؟ الحواد:

(1) ﴿ وَتَقُولُونَ لَوَلاَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ -َالِئَّةِ مِن رَبِّهِ فَقُلُ إِنَّمَا الْفَيْبُ لِلَهُ فَانتَظِرُواْ إِنِّ مَعَكُمْ مِّرَى ٱلْمُنتَظِرِينَ ﴾ قل: إنما سألتموني الغيب، وإنما الغيب لله: لا يعلم أحد لم لَم يفعل ذلك، ولا يعلمه إلا هو. البغوي: ٢٥٥٣، السؤال: ظهرت بعض القنوات التي يدعي أصحابها أنهم يعلمون المغيبات، ويردون المفقودات، فما عقيدة المؤمن تجاه ذلك؟

﴿ وَبَقُولُوكَ لُولا أَنْزِلَ عَلَيْهِ وَالِكُهُ مِن زَبِهِ فَقُلُ إِنَّمَا الْفَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُواْ إِنِّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴾ ولع علم الله منهم أنهم سألوا لك استرشاداً وتثبتاً لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عناداً وتعنتاً؛ فتركهم فيما رابهم. ابن كثير:٣٩٤/٢.

السؤال: لماذا لم يستجب الله تعالى لطلبات المشركين في حصول الآيات التي تدل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم ؟

الجواب

لَ ﴿ وَإِذَا أَذَفَنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنَ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَتُهُمْ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي ٓ اَلِنَا ﴾ وإسناد المساس إلى الضراء بعد إسناد الإذاقة إلى ضمير الجلالة من الآداب القرآنية، كما في قوله تعالى: (وإذا مرضت فهو يشفين) الشعراء: ١٨٠، ونظائره، وينبغي التأدب في ذلك؛ ففي الخبر: (اللهم إن الخير بيديك والشر ليس إليك). الألوسي: ١٢٤/١١. السؤال: ترشدنا الأية القرآنية والحديث النبوي إلى أدب التحدث عن الله عز وجل، بين ذلك، وفقك الله لكل خير. الحدود:

﴿ هُوَ الَّذِى يُسْرِّرُ فُر فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِ الْفَالِّ وَجَرَيْنَ بِهِم مِرِيح طَبِبَةٍ وَوَوَحُوا بِهَا جَآءَتُهَا رِيحٌ عَاصِفُ وَجَآءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَالِ وَطَنُّوا أَنَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَالِ وَطَنُّوا أَنَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَالِ وَطَنُّوا أَنَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَكَالِ وَطَنْوا أَنَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِ مَن الشَّرِينَ ﴾ أُجِعَلَ بِهِ مَن دَعُول بَهُ لِلْ يَن هَذِوه تعالى في تلك الحال، وانت خبير بأن الناس اليوم إذا اعتراهم أمر خطير، وخطب جسيم في بر، أو بحر؛ دعوا من لا يضر ولا ينفع، ولا يسمع؛ فمنهم من يدعو الخضر وإلياس ... ومنهم من يستغيث بأحد الأثمة ... ولا ترى فيهم أحداً يخص مولاه بتضرعه ودعاه، ولا يكاد يمر له ببال أنه لو دعا الله تعالى وحده؛ ينجو من هاتيك الأهوال. الألوسي:١١/١٠١١. المقفة. السَّوْال؛ المشركون المتأخرون أشد ممن نزلت فيهم الآية، بين ذلك من خلال الوقفة.

وَ اللّهُ وَ اللّهِ عَلَيْهِ مُواللّهِ عَالَمَ وَ الْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنتُمْ فِ الْفَاكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بريج طَيّبَةِ وَ وَوَرَحُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِيخٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلّ مَكَانِ وَطَلْتُواْ أَنْهُمُ وَوَرَحُواْ بِهَا جَاءَتُهَا رِيخٌ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلّ مَكَانِ وَطَلْتُوا أَنْهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلّ مَكَانِ وَطَلْتُولِينَ اللّهُ اللّهِ مَعْ مَنْ الشّكرِينَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللللللللللل

﴿ إِنَّمَا مَثُلُ الْحَيَوْةِ الدُّنَيَا كُمّاءٍ أَنزَلْنَهُ مِن السَّمَاءِ فَاخْلَطْ بِهِ. نبَاتُ الْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ
 النَّاسُ وَالْأَنْعَدُ حَتَى إِنَّا أَخَدَتِ الْأَرْضُ زُخُوْهَا وَازَّيّنَتْ وَظَرَ اَهْلُهَا أَنْهُمْ فَلَارُونَ
 عَلَيْهَا أَتَـهُما أَتَـهُما أَمْرُهَا لَيْلًا أَوْ نَهَازًا فَجَعَلْنَها حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْرَ بِالْأَمْسِ ﴾

فكان حال الدنيا في سرعة انقضائها، وانقراض نعيمها بعد عظيم إقباله؛ كَحالُ نبات الأرض في جفافه، وذهابه حطاماً بعد ما التف وزيَّن الأرض بخضرته وألوانه وبهجته. البقاعي: ٣٣/٣. السؤال: ما وجه الشبه بين مراحل زينة الحياة الدنيا و مراحل زينة نبات الأرض؟ الجواب:

(أَتَنْهَا آمَرُنَا لِيُلا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغُرَ إِلْأُمْسِ 
 قال قتادة: (كأن لم تغن): «كأن لم تنعم». وهكذا الأمور بعد زوالها: كأنها لم تكن؛ ولهذا جاء في الحديث: (يؤتى بأنعم أهل الدنيا، فيغمس في النار غمست، ثم يقال له: هل رأيت خيرا قطاح الهل مر بك نعيم قطاعًا فيقول: لا، ويؤتى بأشد الناس عذابا في الدنيا، فيغمس في النعيم غمست، ثم يقال له: هل رأيت بؤسا قطاع فيقول: لا). ابن كثير:٢/٩٥٥. السؤال: في هذه الأيت تزهيد في جميع المعاصي ومتع الحياة الدنيا، وضح ذلك. الحواب: الحواب: المحواب: المحواب: المحواب: المحواب: المحواب: المحواب المحواب إلى المحواب المحواب المحواب المحالية المناس المحواب المحاب المحواب المحواب المحاب المحاب

الله المُعْدِينَ لَكُوْ لِللهُ الْأَيْدَاتِ لِقُوْمِ يَنْفَكَرُونَ ﴾

وأما الغافل المعرض؛ فهذا لا تنفعه الآيات، ولا يزيل عنه الشك البيان. السعدي:٣٦٢. السؤال: متى يستفيد الإنسان من ضرب الأمثلة القرآنية؟ العربية

﴿ وَاللَّهُ يَدْعُوٓ أَ إِلَىٰ دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾

لما ذكر تُعالى الدنيا وسرعة زوالُها، رغب في الجنة ودعا إليها، وسماها دار السلام؛ أي: من الآفات، والنقائص، والنكبات. ابن كثير:٣٩٥/٢.

السؤال: لماذا سُمِّيت الجنم بدار السلام؟ الجواب:

## 🥌 سورة (يونس) الجزء (۱۱) صفحة (۲۱۱)

وَإِذَا أَذَقَا النّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُمْ مَّكُرُونَ فِي النّاسَ رَحْمَةً مِّنْ رَسُلنا يَكْتُبُونَ مَاتَمْكُرُونَ فِي الْبَرِّوا الْبَحْرِ حَتَى إِذَا كُنْتُمُ فِي الْمُلْكِ فَي مُولِيحِ طَيِّبَةٍ وَقَرِحُواْ بِهاجَاءً مُّهَا إِيْكُ عَاصِفُ وَجَاءَهُمُ الْمُوجِعُ عَلَيْ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ وَجَاءَهُمُ الْمُوجِعُ عَلِي مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ وَجَاءَهُمُ الْمُوجِعُ عَلَيْ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ وَجَاءَهُمُ الْمُوجِعُ عَلَيْ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمُ أُحِيطَ بِهِمْ وَعَوْاللّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَهِنَ أَنْجَيْتُنَا مِنْ هَاذِهِ وَلَنَكُونَ وَاللّهُ مَا اللّهُ مُنَا الْجَعْمُ إِذَا هُمُ يَبَعُونَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ مِنَ السَّمَا وَالْمُؤْتُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْتِ الْمُعْمِلُونَ هُو اللّهُ مُنَا السَّمَا وَالْمُؤْتُ الْمُعْلَى الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُ الْمُلْكُونَ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُلْكُونَ اللّهُ الْمُؤْتُونَ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ الْمُؤْتُونُ اللّهُ اللّهُ

## 🥸 معاني الكلمات

| المعنى                         | الكلمت              |
|--------------------------------|---------------------|
| السُّفُنِ.                     | الفُلكِ             |
| شَدِيدَةُ الهُبُوبِ.           | عَاصِفً             |
| يُضِيدُونَ.                    | يَبغُونَ            |
| بَهِجَتَهَا وَنَضَارَتَهَا.    | زُخرُفَهَا          |
| مَحصُودَةً، مَقطُوعَةً.        | حَصِيدًا            |
| لَم تَكُن قَائِمَتً بِالأَمسِ. | لَم تَغنَ بِالأَمسِ |
| الجَنَّةِ.                     | دَارِ السَّلاَمِ    |

### العمل بالآيات 🚳

- ا. تذكر شدة أو كربة مرت عليك، ثم اشكر الله تعالى على نعمته بتفريجها، ولا تكن من الغافلين، ﴿ وَإِذَا آذَفَنَا ٱلنَّاسَ رَحَّهَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَّاءً مَسَّتُهُمُ إِذَا لَهُم مَّكُرُّ فِي عَايَائِنَا ﴾.
   مَسَّتُهُمُ إِذَا لَهُم مَّكُرٌ فِي عَايَائِنَا ﴾.
- ٢. تذكر عهدا عاهدت الله به، ثم خالفته، وعد إلى الوفاء به، ﴿ دَعُواْ اللهِ ال
- ٣. سل الله تعالى أن يرزقك دار السلام، ﴿ وَأَللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى دَارِ ٱلسَّلَمِ ﴾.

### 🧶 التوجيصات

- ا. تحسن الأحوال بعد الكربة والضيق من مظان الغفلة والبعد عن الله تعالى، إلا من كان حذرا، ﴿ وَإِذَا أَنْفَا النَّاسَ رَحْمَةٌ مِّنْ بِعَدِ ضَرًّاءً مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي ٓ اَيَائِنَا قُلِ اللَّهُ أَشْرَعُ مَكُرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنْبُونَ مَا تَمْكُرُونَ ﴾.
- لا تنس أن كل شيء تقوله أو تعمله فإنه مكتوب عليك، وأنت مجازى به يوم القيامة، ﴿ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُنُبُونَ مَا تَمُكُرُونَ ﴾.
- ٣. اعلم أن كل بغي تبغيه، وكل ظلم تظلمه؛ فإنه عائد إليك، وراجع وباله عليك، ﴿ يَأَيُّهُا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمُ عَلَىٰ الْفُسِكُمُ مَّنَعَ الْحَيَوةِ الدُّيَّا أَنْفُسِكُمُ فَنُنَيِّكُم بِمَا كُنتُمُ عَعَمُونَ ﴾. الْحَكِوةِ الدُّيَّا ثُمَّ أَنْفَيْ فَكُم فَنُنَيِّكُم بِمَا كُنتُمُ تَعَمَّلُونَ ﴾.

### 🗨 سورة (يونس) الجزء (١١) صفحة (٢١٢)

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                        | الكلمة      |
|-------------------------------|-------------|
| يَغشَى.                       | يَرِهَقُ    |
| غُبَارٌ.                      | قَتَرٌ      |
| مَانِع يَمنَعُ عَذَابَ اللهِ. | عَاصِمٍ     |
| فَرَّقْنَا.                   | فَزَيَّلنَا |
| تُعَايِنُ، وَتَتَفَقَّدُ.     | تَبلُو      |

# 🚳 العمل بالآيات

١. احرص اليوم أكثر أن لا تنظر إلى حرام، وأكثر من السجود رجاء أن ترى الله تعالى يوم القيامة، ﴿ لِلَّذِينَ آَحُسَنُوا الْفُسُنَى وَزِيادَةٌ ﴾.
 ٢. أحسن اليوم إلى مسلم إحسانا يمنعه من أن ينل نفسه للمخلوقين؛ لعل الله يجازيك بالإحسان وزيادة يوم القيامة، ﴿ لِلَّذِينَ الْحَسَنُوا الْفُسُكُ وَزِيادَةٌ ﴾.

٣. تذكر الصعوبة والمشقة في تدبير أمور بيتكم، ثم تأمل كيف يدبر الله سبحانه أمور الكون كله ولا يشغله شأن عن شأن سبحانه، ﴿ وَمَن يُحْرِّجُ الْمَيِّتَ مِنَ اللَّمِيِّ وَمُغْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ اللَّمِيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلًا نَنْقُونَ ﴾.

# 🚳 التوجيصات

١٠ احذر الفسق؛ فإنه دركات، وأسفلها مسببٌ للموت على الكفر والعياذ بالله، ﴿ كَنَالِكَ حَقَّتُ كَلِمتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ أَنَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾.
 ٢٠ آثار المعصية على صاحبها كثيرة، ﴿ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيّاتِ جَزَاءُ مَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

سَيِنَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَفَهُمْ ذِلَةٌ مَا لَهُمْ مِن اللهِ مِنْ عَاصِمٌ كَأَنْمَا أَغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطَعًا مِنَ الَيْلِ مُظْلِمًا أَوْلَئِكَ أَصَحَبُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾. \* ﴿ الله ذاكِ الله عَلَيْهِ مَشْلِهَا أَوْلَكِهِ لَا مُحَدِّبُ النَّارِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾.

٣. في الدنيا قد تتخلص من موقف بالكذب، لكن في الآخرة لن تستطيع ذلك، ﴿ وَرُدُّواَ إِلَى اللَّهِ مَولَـنَهُمُ الْحَقِّ وَصَلَ عَنْهُم مَّا كَانُوا نَهْتَرُونَ ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

إِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْفُسُنَى وَزِبَادَةً وَلاَ يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ فَتَرٌ وَلاَ ذِلَّةً أُولَتِكَ أَصْحَبُ الْبَنَةِ هُمْ فِهَا خَلِدُونَ ﴾ ولما دعا إلى دار السلام، كأن النفوس تشوقت إلى الأعمال الموجبة لها الموصلة إليها، فأخبر عنها بقوله: (للذين أحسنوا الحسنى وزيادة). السعدي:٣٦٢.

# اللَّذِينَ أَحْسَنُوا ٱلْحُسَّنَى ﴾

أي: للذين أحسنوا في عبادة الخالق؛ بأن عبدوه على وجه المراقبة والنصيحة في عبوديته، وقاموا بما قدروا عليه منها، وأحسنوا إلى عباد الله بما يقدرون عليه من الإحسان القولي والفعلي...فهؤلاء الذين أحسنوا لهم (الحسنى)؛ وهي الجنة الكاملة في حسنها، و(زيادة)؛ وهي النظر إلى وجه الله الكريم، وسماع كلامه، والفوز برضاه، والبهجة بقربه؛ فبهذا حصل لهم أعلى ما يتمناه المتمنون، ويسأله السائلون. السعدي:٣٦٢.

السؤال: كيف يكون المسلم من الذين أحسنوا؟

﴿ وَلَا يَرْهَتُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةً ﴾

أي: لا ينالُهم مُكروه بوجه من الوجوه؛ لأن المكروه إذا وقع بالإنسان تبين ذلك <u>ه</u>: وجهه، وتغير وتكدَّر. السعدي:٣٦٢.

> السؤال: لماذا خَصَّ الله الوجه بأنه لا يناله شيء من المكدرات في الجنة؟ الحوات:

# ﴿ وَقَالَ شُرَكَّا قُوْهُم مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ ﴾

وية هذا تُبكيتٌ عظيمٌ للمشركين الذين عبدوا مع الله غيره ممن لا يسمع ولا يسمع ولا يسمع ولا يسمع ولا يسمع ولا ينصر، ولا يغني عنهم شيئاً، ولم يأمرهم بذلك، ولا رضي به ولا أراده، بل تبرأ منهم وقت أحوج ما يكونون إليه. ابن كثير:٣٩٧/٢.

السؤال: صِفِ الصدمة العظيمة التي تصيب عباد الأصنام والأضرحة والقبور يوم القيامة حينما يقضى بينهم وبين ما يعبدون؟ ..

وَ هَكَفَى إِللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَعَنْفِابِي ﴾ (كفى بألله شهيداً بيننا وبينكم): في ذلك؛ يشهد أنكم لم تخصوا أحداً منه ومنا بعبادة، بل كنتم مذبذبين. وهذا كله إشارة إلى أن العبادة المشوبة لا اعتداد بها، ولا يرضاها جماد لو نطق، وأن من استحق العبادة استحق الإخلاص فيها، وأن لا يشرك به أحد، وأنه لا يستحق ذلك إلا القادر على كشف الكرب. البقاعي:٣٧/٣. السؤال: من المستحق لأن تصرف له العبادة؟ ولماذا؟

# ا إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَنْ فِلِينَ ﴾

(لُغافلين): لأنه لا أرواح فينا؛ فلم نكن بحيث نأمر بالعبادة ولا نرضاها، فاللوم عليكم دوننا. البقاعي:٣٧/٣٤.

السؤال: لماذا لا يرد المعبودون من دون الله على عابديهم في الدنيا؟ الحوات:

﴿ فَلَالِكُو الله وَلَه الله وَ الله وَالله وَاله وَالله وَ

السؤال: كيف ترد بهذه الآية على من يُمَيِّع مسائل الاعتقاد، ويرى أن كل طائفة عندها نوع من الحق؟

الجواب:.....

( وَمَا يَنْيِمُ أَكُثُرُهُمْ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَيًّا ﴾ ( وما يتبع أكثرهم إلا ظناً): يريد الرؤساء منهم؛ أي: ما يتبعون إلا حدسا وتخريصا في أنها آلهة، وأنها تشفع، ولا حجة معهم، وأما أتباعهم فيتبعونهم تقليدا. القرطبي:٢/١٠٠٥. السؤال: ما سبب ضلالة رؤساء البدعة، وما سبب ضلالة أتباعهم؟

﴿ وَمَا يَنَبِعُ أَكُرُهُمْ لِلّا ظُنّا إِنَّ ٱلظّنَ لَا يُغْنِى مِنَ ٱلْحَقّ شَيْعًا إِنَّ ٱللّهَ عَلِمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴾ (وما يتبع أَكثرهم إلا ظناً) أي: غير تحقيق: لأنه لا يستند إلى برهان. (إن الظن لا يغني من الحق شيئاً): ذلك في الاعتقادات؛ إذ المطلوب فيها اليقين، بخلاف الفروع. ابن جزي:١٣٨١٨. السؤال: هل ينفع الظن والتقليد في مسائل الاعتقاد؟ وما الواجب في هذه المسائل؟ الحواد:

وَتَفْصِيلَ ٱلْكِنْكِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَّتِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ الذي ربَّى جميع الخلق بنعمه، ومن أعظم أنواع تربيته: أن أنزل عليهم هذا الكتاب؛ الذي فيه مصالحهم الدينية والدنيوية، المشتمل على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال. السعدي:٣٦٤.

السؤال: ما العلاقة بين الكلام عن تفصيل الكتاب وختم الآية بصفة الربوبية؟ الجواب:

﴿ بَلْ كَذَّبُواْ مِمَا لَمْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ عَلَمًا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَلِكَ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمَّ فَانظُرَ
 كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

ومما يقصد من هذا التشبيه أمور: أحدها: أن هذه عادة المعاندين الكافرين: ليعلم المشركون أنهم مماثلون للأمم التي كذبت الرسل؛ فيعتبروا بذلك، الثاني: التعريض بالنذارة لهم بحلول العذاب بهم كما حل بأولئك الأمم التي عرف السامعون مصيرها، وشاهدوا ديارها، الثالث: تسليم النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه ما لقي من قومه إلا مثل ما لقي الرسل السابقون من أقوامهم. ابن عاشور:١٧٣/١١. السؤال: مواقف المعاندين للدين عبر التاريخ متشابهم، بين ذلك من الأيم.

﴿ بَلْ كَذَّبُواْ بِمَا لَوْ يُحِيطُواْ بِعِلْمِهِ - وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُةُ كَذَلِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ فَانظُر كَنْ لِكَ كَذَبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمِّ فَانظُر كَنْ لَكَ كَنْ كَاكَ عَتِبَةُ الظَّلِمِينَ ﴾

وفي هذا دليل على التثبُّت في الأُمور، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يبادر بقبول شيء، أو رده قبل أن يحيط به علماً. السعدي،٣٦٥.

السؤال: كيف يتعامل الإنسان مع الأخبار تصديقاً وتكذيباً؟ الحواب:

وَمِنْهُمُ مَنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكُ أَفَأَتَ تُشْمِعُ الصُّمَّ وَلُو كَانُوا لَا يَعَقِلُونَ ﴾ منهم من يستمعون إلى النبي على وقت قراءته للوحي، لا على وجه الاسترشاد، بل على وجه التفريب، وتطلب العثرات؛ وهذا استماع غير نافع ولا مُجدٍ على أهله خيراً. السعدي:٣٦٥.

السؤال: لماذا لم يفد المشركون من سماعهم للقرآن؟

﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَانَت تُشْمِعُ الصُّمِّ وَلُو كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾
 وجعلهم كالصم للختم على قلوبهم، والطبع عليها، أي: لا تقدر على هدايت من أصمه الله عن سماع الهدى. القرطبي:٥٠٧/١٠.

السؤال: لماذا جعلهم الله تعالى كالصم؛ مع كونهم لهم آذان وأسماع؟ الجواب:

## سورة (يونس) الجزء (١١) صفحة (٢١٣)

## 🚳 معاني الكلمات

| الكلمة                | المعنى                                                               |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| فَأَنَّى تُؤفَكُونَ   | فَكَيفَ تُصرَ فُونَ ١٩                                               |
| لاَ يَهِدِّي          | لاَ يَهتَدِي.                                                        |
| يَأْتِهِم تَأْوِيلُهُ | وَلَم يَأْتِهِم بَعدُ حَقِيقَتُ مَا وُعِدُوا بِهِ<br>فِي الْكِتَابِ. |

### ﴿ العمل بالآيات

ا. حدد خبرا سمعته أو قرأته اليوم، ثم اعرضه على قاعدة التثبت والتحقق لتعرف الصواب، وليكن ذلك منهجك، ﴿ وَمَا يَنَيِعُ أَكُثُرُهُرُ لَا يَنَيِعُ أَكُثُرُهُرُ
 إِلَّا ظَنًّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُعُنِي مِنَ ٱلْحَقِ شَيًّا ﴾.

٧. حدد أمرا في العقيدة تجهله، واسأل عنه؛ فإنه لا يقبل الظن في أصل العقيدة، بل لا بد من العلم اليقيني فيها، ﴿ وَمَا يَنَبِعُ أَكْثُرُهُمُ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَ لَا يُعْنَى مِنَ الْخَقِ شَيًّا إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَقْعَلُونَ ﴾.

٣. حدد شخصا أو مجموعة يذكرونك بالمعصية، واحتسب الأجر
 فقُل لِّي عَمَلِي وَلَكُمُ عَمَلُكُمُ التَّهُ التَّهُ عَمَلُكُمُ التَّهُ التَّهُ بَرَيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَلَكُمْ عَمَلُكُمُ التَّهُ التَّهُ بَرِيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُونَ ﴾.

# 💿 التوجيصات

ا. على الإنسان أن يتثبت في الأمور، ولا يبادر بقبول شيء أو رده قبل أن يحيط به علماً، ﴿ بَلَ كَذَبُوا بِما لَرْ يُحِيطُوا بِعلَمِهِ وَلَمَا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ﴾.
 ٢. الهدى جاء في القرآن مفصلا، وأكملت بيانه السنة النبوية، فلا مرجع للمداية غير القرآن والسنة، ﴿ وَمَا كَانَ هَذَا ٱلْقُرَانُ أَن يُفَتَرَى مِن دُونِ اللهِ وَلَكِن تَصَّدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِنْفِ لَا رَبِّ فِيهِ مِن رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾.
 ٣. اقرأ آيات التحدي، وتفكر في عجز المشركين، ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَنَكُمُ عَبْد مِن دُونِ ٱللهِ إِن كُنُمُ صَادِيقِنَ ﴾.
 قُلُ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِتْفِهِ. وَأَدْعُوا مَنِ ٱسْتَطَعْتُه مِن دُونِ ٱللهِ إِن كُنُمُ صَادِيقِنَ ﴾.

سورة (يونس) الجزء (١١) صفحة (٢١٤)

# 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                                         | الكلمت            |
|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| يُبصِرُكَ، وَيُعَايِنُ أَدِلَّٰمَ نُبُوَّتِكَ<br>الصَّادِقَةِ. | يَنظُرُ إِلَيكَ   |
| أَخبِرُونِي.                                                   | أَرَأَيتُم        |
| نَيلاً.                                                        | بَيَاتًا          |
| أَبَعِدَمَا؟                                                   | ٲؘڎؙؗؠۘٞ          |
| يَستَخبِرُونَكَ.                                               | وَيَستَنبِئُونَكَ |

## ﴿ العمل بالآيات

- ارسل رسالة، أو ألق كلمة تذكر فيها إخوانك بقصر المكوث
   إلا الدنيا، ﴿ وَيَوْمَ يَحَشُرُهُمْ كَأَن لَمْ يَلْمَثُواْ إِلاَّ سَاعَةً مِّن النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ
   يَتْنَهُمُ قَدْ حَسِرُ ٱلَّذِينَ كَنَبُوا لِلِقَامِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾.
- ٢. اقرأ كتاباً علميا موثقاً بالأدلة الصحيحة في صفات النبي عَمَّا وَلا نَفْعًا فِما يقدر عليه، وما لا يقدر، ﴿ قُل لالا أَمْلِكُ لِنَفْيِى ضَرًّا وَلا نَفْعًا إِلاَّ مَا شَآءَ اللهُ ﴾.
- ٣. قل: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك»، ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ. بَيْنًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسُتَعُجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

# 💿 التوجيهات

- الدنيا ساعة: فاعمرها بالطاعة، ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَرْ يُلْبَثُواْ إِلَّا سَاعَةً مِّن النَّهَادِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾.
- إذا ظُلِمت أو اعتدي على حقك فتذكر أن الله يقضي بالقسط يوم القيامة، فكن مطمئناً، ﴿ قُنِى َ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمُ لا يُظْلَمُونَ ﴾.
   إذا كان الرسول ﷺ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضراً وهو أشرف الخلق، فكيف بمن هو دونه ؟! ﴿ قُلُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًا وَلا نَقْمًا إِلّا مَاشَاءَ اللهُ ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

- ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَجِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَتَ تُشْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلُو كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَن يَظُرُ إِلِيْكَ أَفَاتُ تَهْدِعَ ٱلصُّمَّ وَلُو كَانُوا لَا يُبْعِرُونَ ﴾ فإذا فسدت عقولهم وأسماعهم وأبصارهم -التي هي الطرق الموصلة إلى العلم لمعرفة الحقائق- فأين الطريق الموصل إلى الحق؟ السعدي:٣١٥. السؤال: ما طرق العلم؟ وكيف يفيد الإنسان منها إفادة تامتً في معرفة شرع الله؟
- ودل قوله: (ومنهم مَن يَنظُرُ إِلِنْكَ ﴾ ووهديه، وول قوله: (ومنهم مَن يَنظُرُ إِلِنْكَ ﴾ وهديه، وأخلاقه، وأعماله، وما يدعو إليه، من أعظم الأدلت على صدقه وصحت ما جاءبه، وأنه يكفي البصير عن غيره من الأدلة. السعدي:٣٦٥. السؤال: ما أهمية دراسة السيرة النبوية وتدريسها؟

ومنهم من ينظر إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة، والسمت، والحسن، والخلق ومنهم من ينظر إليك وإلى ما أعطاك الله من التؤدة، والسمت، والحسن، والخلق العظيم، والدلالة الظاهرة على نبوتك لأولي البصائر والنهى، وهؤلاء ينظرون كما ينظر غيرهم، ولا يحصل لهم من الهداية شيء كما يحصل لغيرهم، بل المؤمنون ينظرون إليك بعين الاحتقار. ابن كثير،٢٠٠٤. ينظرون إليك بعين الاحتقار. ابن كثير،٢٠٠٤. السؤال: لم أفاد المسلمون من النظر في حال النبي في وهديه ولم يفد منه المشركون؟

- ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْءًا وَلَكِكَنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ بالكفر والمعصية، ومخالفة أمر خالقهم. القرطبي:١٠٧/١٠. السؤال: كيف يظلم الإنسان نفسه؟
- ﴿ وَيُوْمَ يَحْشُرُهُمُ كَأَن لَرَ يُلْبِثُواْ إِلّا سَاعَةً مِن النّهَارِ يَتَعَارَفُونَ يَثْنَهُمُ ﴾
   وهذا كله دليل على استقصار الحياة الدنيا في الدار الآخرة. ابن كثير: ٢٠١/٢.
   السؤال: كيف تنظر إلى الحياة الدنيا في ضوء هذه الآية؟
- أَنْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللهُ ﴿ فَلُ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِى : لا أقدر لها على شيء، (ضراً ولا نفعاً) أي: دفع ضر، ولا جلب نفع، (إلا ما شاء الله) أن أملكه. البغوي:٣١٥/٢٠ السؤال: إذا كان النبي على لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، فهل يملكه لغيره؟
- أَنُّ أَلَّ أَرَيْتُمُ إِنَّ أَتَكُمُ عَذَابُهُ, بَيْتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجُرِمُونَ ﴾ سر إيشار (بياتاً) على «ليلاً» مع ظهور التقابل فيه: الإشعار بالنوم والغفلة، وكونه الوقت الذي يبيت فيه العدو، ويتوقع فيه، ويغتنم فرصة غفلته، وليس في مفهوم الليل هذا المعنى. القاسمي: ٢٥٦/٤.

السؤال: ما وجه التعبير بـ (بياتاً) دون «ليلاً» في هذه الآيت؟

| : | لحما | 1 |
|---|------|---|

- ﴿ أَلاّ إِنَّ لِللّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ أَلاّ إِنَّ وَعَدَ ٱللّهِ حَقُّ وَلَكِكِنَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ وتقييد نفي العلم بالأحثر إشارة إلى أن منهم من يعلم ذلك، ولكنه يجحده مكابرة. ابن عاشور ١١٠/١٠. السؤال: لماذا نفي العلم عن أكثرهم، ولم ينف عن جميعهم؟
- ﴿ يَتَأَيُّا النَّاسُ قَدْ جَآءَتُكُمْ مُوَّعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَآةٌ لِمَا فِي الْصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحُهُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (وشفاء لما في الصدور) أي: بيشفي ما فيها من الجهل والشك. ابن جزي: ١/٣٨٢. السؤال: لم كان القرآن شفاء لما في الصدور؟ الحوان: الحوان:
- وقد عبر عنه بأربع صفات؛ هي أمّوَظَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَشِفَاةٌ لِمَا فِي الْصُدُورِ وَهُدُى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِدِينَ ﴾ وقد عبر عنه بأربع صفات؛ هي أصول كماله وخصائصه، وهي: أنه موعظة، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه هدى، وأنه رحمة للمؤمنين. ابن عاشور:٢٠١/١١. السؤال: وصف القرآن الكريم بأربع صفات هي أصول كماله، فما هي؟ الجواب:
- ﴿ يَتَأَيُّهُا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةٌ مِن رَبِّكُمْ وَشِفَاهٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (وشفاءٌ للقي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (وشفاءٌ للقي الشعدون) أي: اورشدًا لمن الشك، والنفاق، والشفاق، (وهديً) أي: اورشدًا لمن اتبعه، (ورحمتٌ) أي: نعمت، (للمؤمنين): خصهم لأنهم المنتفعون بالإيمان، القرطبي: ١١/١٠. السؤال: هل كل أحد ينتفع بموعظة القرآن ودوائه؟
  - ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَ فِيلَالِكَ فَلْيَفْ رَحُواْ ﴾

وإنما أمرَ الله تَعالَى بالفرَح بفضلُه ورحمته؛ لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطها، وشكرها لله تعالى، وقوتها، وشدة الرغبت في العلم والإيمان الداعي للازدياد منهما. السعدي:٣٦٧. السؤال: لماذا أمر الله تعالى بالضرح بفضل الله ورحمته؟ الجواب:

﴿ وَمَا ظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِينَ مَةِ ۗ إِنَ ٱللَّهَ لَذُو فَضَٰلٍ عَلَى
 ٱلنَّاسِ وَلَكِئَ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴾

(ولكن أكثرَهم لا يشكرون) إما أن لا يقوموا بشكرها، وإما أن يستعينوا بها على معاصيه، وإما أن يُحرِّموا منها ويردوا ما مَنَّ الله به على عباده. السعدي:٣٦٧. السؤال: ما صور عدم شكر النعمة؟

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا نَتْلُواْ مِنْهُ مِن قُرْءَانِ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّ عَلَيْكُرْ شُهُودًا إِذْ تَقْيِضُونَ فِيهِ وَمَا يَضْرُبُ عَن رَّتِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ ٱلأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءَ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَر إِلَّا فِي كِنْكٍ مُبِينٍ ﴾

يخبر تعالى عن عموم مشاهدته، واطلاعه على جميع أحوال العباد في حركاتهم وسكناتهم، وفي ضمن هذا الدعوة لمراقبته على الدوام ... فراقبوا الله في أعمالكم، وأدوها على وجه النصيحة، والاجتهاد فيها، وإياكم وما يكره الله تعالى؛ فإنه مطلع عليكم، عالم بظواهر كم وبواطنكم. السعدي:٣٦٧-٣٦٨.

السؤال: ما المقصود من إخبار الله – سبحانه وتعالى– عباده بعلمه بجميع الأشياء؟ الجواب:

## 🔪 سورة (يونس) الجزء (١١) صفحة (٢١٥)

وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسِ طَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِقِّهُ وَأَسَرُوا النَّدَامَة لَمَّا رَأُوا ٱلْحَذَابِ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ اللَّهُ مَوْنِ وَالْلَاّرْضُّ الْآلِاِنَّ اللَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَنِ وَالْلَاّرْضُّ الْآلِانَ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلِكِنَ اَحْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُوَيُحُيهُ وَيُمِيتُ وَيَمُيتُ وَعَدَاللَّهِ حَقُّ وَلِكِنَ اَحْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ هُوَيَحُهُ وَيَعُمِيتُ وَكَمَّة وَيُمِيتُ وَلِيَحْورَ ﴿ هُوَيَعُمُ وَرَحْمَة اللَّهُ النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَحُومُ اللَّهُ وَمِرَحْمَتِهِ وَيَعْدَلُكُ وَلِي هُوَيَعْ اللَّهُ اللَّهُ وَمِرَحْمَتِهِ وَيَهَدَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ ا

## 💿 معاني الكلمات

| المعنى                             | الكلمت     |
|------------------------------------|------------|
| بِالعَدلِ.                         | بِالقِسطِ  |
| تَكذِبُونَ.                        | تَفتَرُونَ |
| أَمْرٍ مِن أُمُورِكَ.              | شَأنٍ      |
| تَشْرَعُونَ فِيهِ، وَتَعمَلُونَهُ. | تُفِيضُونَ |
| يَغِيبُ.                           | يَعزُبُ    |

## 🐠 العمل بالآيات

- افتد نفسك اليوم من عداب الله تعالى، ولو بقليل مال، أو يسير طعام أو شراب، أو ركعت، أو سجدة، قبل أن تتمنى أن تفتدي بالدنيا وما فيها، ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتُ مَا فِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَكَتْ بِهِ عَ ﴾.
- اقرأ كتاب كشف الشبهات؛ حيث أجاب عن الشبهات بآيات القرآن الكريم، ﴿ يَتَأَيُّمُ الشِّبَهَات بَا يَاتَ فَي القرآن الكريم، ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمُ مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّدِيكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
- ٣. اقرأ القرآن راجيا شفاء صدرك من الحزن، والضيق، وإزالت الشبه والشكوك التي تعتري القلوب، ﴿ يَتَأَيُّ النَّاسُ قَدْ جَاءَ تَكُمُ مَّوَعِظَةٌ مِّن رَبِّحُمْ وَشِفَاءٌ لِلَّهَ لِيَا فَ الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
   رَّيِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

## 🚳 التوجيهات

١. من لم يتحسر اليوم على ذنوبه وتقصيره ستعظم حسرته يوم القيامة، ﴿ وَلَوْ أَنَ لِكُلِ نَفْسٍ ظَلَمتَ مَا فِ ٱلْأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ ۚ وَأَسْرُوا القيامة، ﴿ وَلَوْ أَنْ لَكُلُ نَفْسٍ ظَلَمتُ مَا فِ ٱلْأَرْضِ لاَفْتَدَتْ بِهِ ۚ وَأَسْرُوا التّذَكَ المَةَ لَمّا رَأُوا ٱلْعَذَابُ وَقُضِى بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ ﴾.
٢. لتتعرف على مقدار حبك لله: راجع نفسك؛ هل فرحتك بمتاع الدنيا أكثر؟ ﴿ قُلْ بِفَضْلِ ٱللهِ وَرَجْمَتِه عَنْ اللهِ وَكُمْ رَحُوا هُو حَيْرٌ يِّمَا يَجْمَعُونَ ﴾.

٣. إياك والقول على الله تعالى بلا علم؛ فإنه طريق الخسار،
 ﴿ وَمَا ظُنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ بَوْمَ الْقِيَمَةِ ﴾.

🌉 سورة (يونس) الجزء (١١) صفحة (٢١٦)

### 🧶 معاني الكلمات

| المعنى                  | الكلمت     |
|-------------------------|------------|
| تَنَزَّهُ، وَتَقَدَّسَ. | سُبحَانَهُ |
| حُجَّةٍ، وَدَلِيلٍ.     | سُلطَانٍ   |

## 🚳 العمل بالآيات

١. قل: «اللهم اهدني فيمن هديت، وتولني فيمن توليت»، ﴿ أَلاَ إِنَّ أَوْلِهَا وَ اللَّهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يُحَـٰزُنُونَ ﴾.

 ٢. حدد أمورا تعارض فيها شرع الله مع هوى نفسك، ثم اتخذ قرارا جازما بتقديم شرعه على هوى نفسك؛ لتنال ولاية الله تعالى،
 ﴿ اَلَّذِينَ ءَامَنُوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾.

٣. رتب حياتك هذا اليوم لتنام من أول الليل، وتبدأ عملك من أول النهار؛
 لتوافق الفطرة التي ارتضاها الله لك، ﴿ هُو اللَّذِى جَعَلَ لَكُمُ اللَّكَ لِلسَّحَنُواْ
 فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يُنْتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴾.

# 🐵 التوجيصات

١. كلما عارض شرع الله هوى نفسك فبادر بتقديم شرع الله؛ فهذه هي التقوى، وهي وسيلتك لنيل و لايت الله تعالى، ﴿ اللَّيْنِ الله تعالى، ﴿ اللَّيْنِ الله تعالى، ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّالَّا اللّهُ اللَّاللَّالِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

الأولياء هم أهل الإيمان والتقوى كما في الآية، وهذا يخرج أهل الشرك والبدعة والفسق، ﴿ أَلا إِنَ أَوْلِيآ اَ اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَكَانُو اللّهِ لا خَوْفُ عَلَيْهِمْ
 وَلا هُمْ يَحْ زَنُونَ اللّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾.

٣. إذا سمعت الأذى والبغي وسيء القول فلا تحزن ولا تهتم؛ فإن الله معز دينه وأهل طاعته، ﴿ وَلَا يَحْزُنكَ قُولُهُمْ و إِنَّ الْمِـزَةَ لِلّهِ جَمِيعًا هُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ أَلاّ إِنَ أَوْلِيآ اللّهِ لا خُوْفُ عَلَيْهِ مَ وَلا هُمْ يَحْرَنُونَ ﴾
وإن كانوا يحزنون لما يصيبهم من أمور في الدنيا؛ كقول النبي صلى الله عليه
وسلم: «وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون»، فذلك حزن وجداني لا يستقر، بل يزول
بالصبر، ولكنهم لا يلحقهم الحزن الدائم؛ وهو حزن المذلة، وغلبة العدو عليهم،
وزوال دينهم وسلطانهم. ابن عاشور:١١/٢١٨.

السؤال: ما الحزن المنفي عن المتقين؟ وهل ينلكِ ما يصيبهم لِـ الدنيا من أحزان؟ الجواب:

🕜 ﴿ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴾

ودل قوله: (وكانوا يتقون) على أن التقوى ملازمة لهم؛ أخذاً من صيغة (وكانوا)، وأنها متجددة منهم؛ أخذاً من صيغة (وكانوا)، وأنها متجددة منهم؛ أخذاً من صيغة المضارع في قوله: (يتقون). ابن عاشور:٢١٨/١١. السؤال: كيف دلت الآية على أن من صفات أولياء الله تعالى أنهم ملازمون للتقوى؟ الجواب:

اللهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ﴾

أما البشارة في الدنيا فهي: الثناء الحسن، والمودة في قلوب المؤمنين، والرؤيا الصالحة، وما البشارة في التعدم من لطف الله به، وتيسيره لأحسن الأعمال والأخلاق، وصرفه عنه مساوئ الأخلاق، وأمافي الآخرة: فأولها البشارة عند قبض أرواحهم ... وفي القبر ما يبشر به من رضا الله تعالى والنعيم المقيم، وفي الآخرة تمام البشرى بدخول جنات النعيم، والنجاة من العذاب الأليم. السعدي:٣٦٨.

السؤال: اذكر صوراً من بشارة المؤمن في الحياة الدنيا، وفي الآخرة.

كَ ﴿ لَا نُبْدِيلَ لِكَلِمَتِ ٱللَّهِ ﴾

لاَّنه الصاُدق في قيله، الذي لا يقدر أحد أن يخالفه فيما قدره وقضاه. السعدي:٣٦٨. السؤال: ما الذي يجعلك تطمئن أنه لا تبديل لكلمات الله؟

وَلَا يَحَزُنكَ قُولُهُمْ إِنَّ ٱلْمِزَةَ لِلَهِ جَمِيعاً هُو ٱلسَّمِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ وجملت: (إن العزة لله جميعاً) تعليل لدفع الحزن عنه، ولذلك فصلت عن جملت النهي؛ كأن النبي يقول: كيف لا أحزن والمشركون يتطاولون علينا، ويتوعدوننا، وهم أهل عزة ومنعت؟! فأجيب بأن عزتهم كالعدم؛ لأنها محدودة وزائلت، والعزة الحق لله الذي أرسلك. ابن عاشور:٢٢/١١.

السؤال: بين عظيم الفرق بين عزة الله تعالى وعزة المشركين؟ الجواب:

﴿ قُلْ إِنَ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴾ لا ينجون ، وقيل : لا يبقون في الدنيا. البغوي ٣٧١/٢. السؤال: ما عقوبة من افترى الكذب والباطل على الله تعالى؟ الحواب:

ا ﴿ ثُمَّ لَا يَكُنُ أَمُّكُمُ عَلَيْكُمْ غَمَّةً ثُمَّ أَفْضُوّا إِلَىٰ وَلَا نُظِرُونِ ﴾ (ثم اقضوا إليَّ) أي: انفذوا فيما تريدون، ومعنى الآيت: أن نوحاً عليه السلام قال للقومه: إن صعب عليكم دعائي لكم إلى الله فاصنعوا بي غايت ما تريدون، وإني لا أبالي بكم؛ لتوكلي على الله، وثقتي به سبحانه. ابن جزي:٣٨٥/١. السؤال: القوة في المواقف لا تأتي من فراغ، ولكنها تبنى على عمل من أعمال القلوب، فما هو؟

﴿ فَإِن تَوَلِّتَتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِّنَ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِى إِلَّا عَلَى اللّهِ ﴾ (فما سأَلْتكم) على تبليغ الرسالة والدعوة (من أجر): جُعل وعوض، (إن أجري): ما أجري وثوابي (إلا على الله). البغوي:٣٧٢/٢

السؤال: ذكرت الآيت علامت من علامات صدق الداعية تفرق فيها بين علماء السنة وعلماء البدعة، فما هي؟ المعلمة المعالمة المعالم

لجواب:....

﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنَهُ وَمَن مَعَهُ. فِي ٱلفُلْكِ وَجَعَلْنَهُمْ خَلَتْمِفَ وَأَغَرَقْنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا بِيَايَنِينَا فَانْظُرْ كَيْفَكَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلمُنْذَرِينَ ﴾

وتقدم ذكر إنجائه قبل ذكر الإغراق- الذي وقع الإنجاء منه- للإشارة إلى أن إنجاءه أهم عند الله تعالى من إغراق مكذبيه، ولتعجيل المسرة للمسلمين السامعين لهذه القصت. ابن عاشور:٢٤٣/١١

السؤال: ما فائدة تقديم ذكر إنجاء الله تعالى نوحاً -عليه السلام- على ذكر إغراق قومه؟ الحماد:

﴿ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ وَسُلًا إِلَى قَرْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْمَيِّنَتِ فَمَا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ بِهِ عَنْ أَنُولُ لِيَوْمِنُواْ بِمَا كَذَبُواْ بِهِ مِن قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْ تَدِينَ ﴾

(على قلوب المعتدين) أي: المتجاوزين عن الحدود المعهودة في الكفر والعناد، ونمنعها لذلك عن قُبول الحق، وسلوك سبيل الرشاد. الألوسي: ١٦٦/١١.

السؤال: ما موانع الهداية والتوفيق للاستقامة كما بينت الآية الكريمة؟ الجواب:

وَ ﴿ ثُمُ بَعُثَا مِنْ بَعُدِهِم مُّوسَىٰ وَهَرُونَ إِلَىٰ فَرَعُونَ وَمَلَإِنِهِ، فِالنِّنِا فَأَسْتَكُبُرُوا وَكَاثُوا فَوَمَا نُجُرِمِينَ ﴾ وكثيراً ما يذكر الله تعالى قصت موسى حليه السلام – مع فرعون في كتابه العزيز؛ لأنها من أعجب القصص؛ فإن فرعون حذر من موسى كل الحذر، فسخره القدر أن ربى هذا الذي يحذر منه على فراشه ومائدته بمنزلة الولد، ثم ترعرع وعقد الله له سبباً أخرجه من بين أظهرهم، ورزقه النبوة والرسالة والتكليم، وبعثه إليه ليدعوه إلى الله تعالى. ابن كثير:٢٠٨/٢.

السؤال: لماذا تتكرر كثيراً قصم موسى -عليه السلام- مع فرعون في القرآن الكريم؟ الجواب:

وَ اللَّهُ الْكَرِيَّةُ فِي الْأَرْضِ وَمَا غَنُهُ مَا مَكُونَ لَكُما الْكِرْرِيَّةُ فِي الْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُما بِمُؤْمِنِينَ ﴾ وتكون لكما الكبرياء) أي: العظمة، والملك، والسلطان. القرطبي:٢٨/١١.

السؤال: اتهام الدعاة بأنهم يريدون من دعوتهم المناصب أسلوب قديم، وضح ذلك من الآير.. الحوات:

√ ﴿ قَالُواْ أَحِثْتَنَا لِتَلْفِئنا عَا وَجَدْنا عَلَيْهِ ءَابَاءَنا وَتَكُونَ لَكُمّا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمّا بِمُؤْمِنِينَ ﴾ الحجج لا تدفع إلا بالحجج والبراهين، وأما من جاء بالحق فرد قوله بأمثال هذه الأمور؛ فإنها تدل على عجز مُورِدِها عن الإتيان بما يرد القول الذي جاء به خصمه؛ لأنه لو كان له حجة لأوردها، ولم يلجأ إلى قوله: قصدك كنا، ومرادك كنا، سواء كان صادقًا في قوله وإخباره عن قصد خصمه أم كاذبًا. السعدي:٣٧١.

السؤال: في الآية أسلوب من أساليب أهل الباطل في الحوار، وضحه.

🗨 سورة (يونس) الجزء (١١) صفحة (٢١٧)

### 🚳 معاني الكلمات

| المعنى                                 | الكلمة             |
|----------------------------------------|--------------------|
| عَظُمَ.                                | ڪَبُرَ             |
| اعزِمُوا، وَأَعِدُّوا.                 | فَأَجِمِعُوا       |
| مُستَترًا.                             | تُم <del>ّ</del> ث |
| يَخلُفُونَ المُكَدِّبِينَ فِي الأَرضِ. | خَلاَئِفَ          |
| أَشْرَافِ قَومِهِ.                     | وَمَلَإِيهِ        |
| لِتَصرِ فَنَا.                         | لِتَلفِتَنَا       |

### 🚳 العمل بالآيات

 ١. أخبر بعض زملائك أو قرابتك عن قصة نبي الله تعالى نوح بعد قراءتها من بعض الكتب؛ فإن الله تعالى يقول لنبيه: ﴿ وَاتَّلُ عَلَيْهِمْ نَبّاً نُوْجٍ ﴾.

٢. ساعد أحد الدعاة، أو إحدى المؤسسات الخيرية محتسباً الأجر من الله تعالى، ﴿ فَإِن تُوَلِّتُتُم فَمَا سَأَلْتُكُم مِن أَجْرٍ إِن أَجْرِي إِلَّا عَلَى اللهِ ﴾.

٣. استعد بالله من أن يطبع على قلبك؛ فإن العبد إذا طبع على قلبه
 لم يحمل الخير والعياذ بالله، ﴿ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْتَدِينَ ﴾.

### 🚳 التوجيصات

١. لا ينجي المؤمن من أذى الخلق إلا الله تعالى، فاستعذبه وحده،
 ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَيْنُهُ وَمَن مَعَهُ, فِي ٱلفُّلُكِ ﴾.

١. إياك أن ترد الحق: فإن رده قد يسبب الطبع على قلبك، فلا تجد سبيلاً للتوبة بعد ذلك، ﴿ أُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَهْدِهِ مُسُلًا إِلَى قَوْمِ هِمْ فَإَا وُهُم بِأَلْبَيْنَاتِ فَمَا كَانُوا لِهُ وَمِنْ اللّهِ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْدَدِينَ ﴾.
 فَمَا كَانُوا لِهُ وَمِنْ وَابِمَا كَنَّ بُوا بِهِ ءِن فَبَلُ كَذَٰ لِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ ٱلْمُعْدَدِينَ ﴾.

٣. الاتهامات الكاذبة أسلوب من أساليب أهل الباطل، والظلم، والظلم، والفساد، قديما وحديثا، ﴿ قَالُوا أَجِعْتَنَا لِتَلْفِئَنَا عَمَّا وَجَدُنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَا وَتَكُونَ لَكُمًّا الْكِبْرِيَاةُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا غَنُ لَكُمًا بِمُوْمِنِينَ ﴾.

# 🗨 سورة (يونس) الجزء (۱۱) صفحة (۲۱۸)

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱغْتُونِي بِكُلِّ سَلحِرِعَلِيدٍ ﴿ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُمِمُّوسَىٓ أَلْقُواْمَآ أَنتُمِمُّلْقُونِ ﴿ فَلَمَّاۤ أَلْقَوَّا قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلبِيّحُرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ ٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَتِهِ وَلَوْكَرَهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞فَمَآءَامَنَ لِمُوسَىۤ إِلَّا ذُرِّيَّةُ مُّنِ قَوْمِدِ عَلَى خَوْفِ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَا يُهِمَ أَن يَفْتِنَهُمُّ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَقَوْمِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤ أَإِن كُنتُم مُّسَلِمِينَ ٠ فَقَالُواْعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَارَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَافِتَنَةً لِّلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَجّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ١٥ وَأُوْحَيْنَ آ إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَ ابِمِصْرَ بُيُوتَا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوَةِ ۗ وَيَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا ٓ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ رِينَةَ وَأَمُولَا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَالِيُضِلُّواْعَن سَبِيلِكَ ۗ رَبَّنَاٱطْمِسْعَكَ أَمَولِهِمْ وَٱشۡدُدۡعَكَى قُلُوبِهِمۡ فَكَرُوۡمِنُواْحَتَّى يَرَوُلُٱلۡعَدَابَٱلۡإَلۡيمَ؊

# ۞ معاني الكلمات

| المعنى                             | الكلمت                      |
|------------------------------------|-----------------------------|
| يُثبِتُ وَيُعلِي.                  | وَيُحِقُّ                   |
| اتَّخِذَا.                         | تَبَوَّءَا                  |
| أُتلِفهَا.                         | اطمِس عَلَى<br>أَموَالِهِم  |
| اختِم عَلَيهَا حَتَّى لاَ تُؤمِنَ. | وَاشدُد عَلَى<br>قُلُوبِهِم |

## 🚳 العمل بالآيات

١. أرسل رسالة تحدر فيها من السحر وأهله، ﴿ فَلَمَّا ٱلْقُواْ قَالَ مُوسَىٰ مَا جِنْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْبَطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾. ٢. ادع بهذا الدعاء على من اشتد في حربه على الإسلام والمسلمين: ﴿ وَقَالَكَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُۥ رِينَةً وَأَمُولًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارَبَّنَا لِيُضِـلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ ٱمْوَالِهِـمْ وَٱشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾.

٣. اقـرأ هـذه الآيـات المبـاركات علـى نفسـك، وعلـى مـن بـه عـين أو سحر؛ فإن لها تأثيراً بإذن الله تعالى، ﴿ فَلَمَّا ٱلْقُوَّا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئَّتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١٠٠ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْحَقُّ بِكُلِمَنتِهِ، وَلَوْ كَرِهَ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴾.

### 🐠 التوجيصات

١. الأعمال الفاسدة إلى زوال وإن قويت، والأعمال الصالحة باقية تمكث وتنفع صاحبها والناس، ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾. ٢. فئة الشباب أقبل للحق من غيرهم، فلا تهملهم في دعوتك مهما كثر الاستهتار والعبث عندهم، ﴿ فَمَاَّ ءَامَنَ لِمُوسَىٰۤ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قُوْمِهِۦ ﴾. ٣. وجوب التوكل على الله تعالى لتحمل عبء الدعوة إلى الله تعالى والقيام بطاعته، ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَقَوْمِ إِن كُنُّمُ ءَامَنهُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓا إِن كُنْنُم مُّسۡلِمِينَ ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى ٱلْقُواْ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴾ وإنما أمرهم موسى بأن يبتدئوا بإلقاء سحرهم إظهاراً لقوة حجته؛ لأن شأن المبتدئ بالعمل المتباري فيه أن يكونٍ أمكن في ذلك العمل من مباريه، ولاسيما الأعمال التي قوامها التمويه والترهيب، والتي يتطلب المستنصر فيها السبق إلى تأثر الحاضرين وإعجابهم. ابن عاشور:١/٢٥٤. السؤال: لماذا أمر موسى -عليه السلام- السحرة بالابتداء بإلقاء سحرهم؟

﴿ فَلَمَّا أَلْقَوَّا قَالَ مُوسَىٰ مَا جِئْتُد بِهِ ٱلسِّحْرَّ إِنَّ ٱللَّهَ سَيُبْطِلُهُۥ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾ وإنما كان السحرة مفسدين لأن قصدهم تضليل عقول الناس؛ ليكونوا مسخرين لهم، ولا يعلموا أسباب الأشياء؛ فيبقوا آلة فيما تأمرهم السحرة، ولا يهتدوا إلى إصلاح أنفسهم سبيلًا. أما السحرة الذين خاطبهم موسى-عليه السلام- فإفسادهم أظهر؛ لأنهم يحاولون إبطال دعوة الحق، والدين القويم، وترويج الشرك والضلالات. ابن عاشور:١١/٢٥٧. السؤال: السحرة طبقات في إفسادهم، وضح ذلك.

## ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصَّلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾

وهكذا كُل مفسد عمَّل عملاً، واحتالُ كيداً، أو أتى بمكر؛ فإن عمله سيبطل ويضمحل، وإن حصل لعمله روجان في وقت ما فإن مآله الاضمحلال، والحق. وأما المصلحون –الذين قصدهم بأعمالهم وجه الله تعالى، وهي أعمال ووسائل نافعة مأمور بها- فإن الله يصلح أعمالهم، ويرقيها، وينميها على الدوام. السعدي:٣٧١. السؤال: ما مآل الأعمال الفاسدة؟ وما مآل الأعمال الصالحة؟

## ﴿ فَمَآ ءَامَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَوْمِهِۦ ﴾

أي: شباب من بني إسرائيل ... والحكمة -والله أعلم- بكونه ما آمن لموسى إلا ذرية من قومه: أن الذرية والشباب أقبل للحق، وأسرع له انقياداً، بخلاف الشيوخ ونحوهم ممن تربى على الكفر؛ فإنهم -بسبب ما مكث في قلوبهم من العقائد الفاسدة - أبعد من الحق من غيرهم. السعدي:٣٧١.

السؤال: ما السبب في كون أكثر من آمن مع موسى هم الشباب؟

# ﴿ فَقَالُواْ عَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا لَا يَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴾

أي: لا تمكنهم من عذابنا، فيقولون: لو كان هؤلاء على الحق ما عذبناهم، فيفتنون بذلك. ابن جزي:٣٨٦/١. السؤال: ما مقصد موسى -عليه السلام- وقومه من هذا الدعاء؟

﴿ فَقَالُواْ عَلَالَمَهِ مَوَكَنَا رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِسْنَةً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿ فَقَالُواْ عَلَالَمِ مَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَفْوِينَ ﴾ تقديم التَّوكل على الدعاء -وإن كان بياناً لامتثال أمر موسى عليه السلام لهم- به تلويح بأن الداعي حقه أن يبني دعاءه على التوكل على الله تعالى؛ فإنه أرجى للإجابة، ولا يتوهمن أن التوكل مناف للدعاء؛ لأنه أحد الأسباب للمقصود. الألوسي:٢٢٦/١١. السؤال: هل التوكل الصحيح يتعارض مع الدعاء؟

# ﴿ فَلَا يُؤْمِنُواْ حَتَّى يَرَوُاْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ﴾

وهذه الدعوة كانت من موسى -عليه السلام- غضبا لله ولدينه على فرعون وملئه الذين تبين له أنهم لا خير فيهم، ولا يجيء منهم شيء؛ كما دعا نوح -عليه السلام-فقال: (رب لا تدر على الأرض من الكافرين ديارا \* إنك إن تدرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا) [نوح: ٢٦- ٢٧]. ابن كثير:٢١/٢.

السؤال: ما وجه دعاء موسى على فرعون وقومه؟

أَعْوَتُكُما ﴾ ﴿ قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾

الخطاب لموسى وهارون على أنه لم يذكر الدعاء إلا عن موسى وحده، لكن كان موسى يدعو وهارون يؤمن على دعائه. ابن جزي:٣٨٧/١.

السؤال: في الآية دليل على أن الدعاء يستجاب من الداعي والمؤمِّن عليه، وضح ذلك. الجواب:

وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللللَّالِمُلَّا الللَّهُ اللّلْمُلْمُا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

وَ حَتَّى إِذَا أَذَرَكُ أَلْفَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ لاَ إِلَهُ إِلاَ الَّذِى ءَامَنتُ بِهِ بَوْاً إِمْرَةٍ بل وَأَنَّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴾ والإيمان لا ينفع حينند، والتوبت مقبولت قبل رؤيت البأس، وأما بعدها وبعد المخالطة فلا تقبل. القرطبي: ٥٠/١١.

السؤال: متى ينتهي قبول الإيمان والتوبة؟ الجواب:

﴿ حَتَّى إِذَا أَدْرَكُ ٱلْفَرْقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَهُ لا إِللهَ إِلاَ الَّذِى ءَامَنتُ بِهِ بُولًا إِمْرَهِيلَ وَأَنَّا مِن ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾ كما جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا ينفعهم إيمانهم؛ لأن إيمانهم صار إيمانا مشاهداً كإيمان من ورد القيامة، والذي ينفع إنما هو الإيمان بالغيب. السعدي:٣٧٣.

السؤال: لماذا لم يقبل إيمان فرعون؟ وما الإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى؟ الجواب:

💿 ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ عَنْ ءَايَنْنِنَا لَغَنفِلُونَ ﴾

فلذلك تمر عليهم وتتكرر فلا ينتفعون بها؛ لعدم إقبالهم عليها، وأما من له عقل وقلب حاضر فإنه يرى من آيات الله ما هو أكبر دليل على صحة ما أخبرت به الرسل. السعدي:٣٧٣. السؤال: ماالسبب الذي يجعل أكثر الناس لا ينتفعون بآيات الله، مع كثرة مرورها عليهم؟ الحواب:

🚺 ﴿ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾

وهذا هو الداء الذي يعرض لأهل الدين الصحيح؛ وهو أن الشيطان إذا أعجزوه أن يطيعوه في ترك الدين بالكليخ، سعى في التحريش بينهم، وإلقاء العداوة والبغضاء، فحصل من الاختلاف ما هو موجب ذلك، ثم حصل من تضليل بعضهم لبعض، وعداوة بعضهم لبعض، ما هو قرة عين اللعين. وإلا فإذا كان ربهم واحداً، ورسولهم واحداً، ومصالحهم العامح، متفقح، فلأي شيء يختلفون اختلافاً يفرق شملهم، ويشتت أمرهم، ويحل رابطتهم ونظامهم، فيفوت من مصالحهم الدينيخ والدنيويخ ما يفوت، ويموت من دينهم بسبب ذلك ما يموت. السعدي: ٣٧٣. السؤال: ما الداء الذي أصاب هذه الأمح وأضعفها مع وجود العلم الصحيح عندها؟

﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْرَلْنَا إِلَيْكَ فَسْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرُءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِك ﴾ وفي الأيد تنبيه على أن من خالجته شبهت في الدين ينبغي له مراجعة من يزيلها من أهل العلم، بل المسارعة إلى ذلك حسبما تدل عليه الفاء الجزائية؛ بناءً على أنها تفيد التعقيب. الألوسي: ١٧٥٢/١١.

السؤال: ما علاج الشبهات التي ترِد على النفس؟

🗨 سورة (يونس) الجزء (١١) صفحة (٢١٩)

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَعُوتُكُمَا فَأَسْتَقِيمَا وَلَاتَتَبِعَآنِسَيِيلَ الْبَعْ الْمُونَ ﴿ وَجُورُ نَابِينِ إِسْرَةِ يَلَ الْبَحْرَ فَاتَبَعُمُمُ الْمَيْنَ لَا يَعْ الْمُونَ ﴿ وَجُورُ نَابِينِ إِسْرَةِ يَلَ الْبَحْرَ فَاتَبَعُمُمُ وَخُودُهُ وَبُعْ يَاوَعَدُو الْحَقِّ الْإِلَا الْذِي ءَامَنَ بِهِ عِبُواْ إِسْرَةِ يَلَ اللّهَ وَلَا اللّهَ عَلَيْ اللّهُ اللّهَ عَلَيْهِ عِبُواْ إِسْرَةِ يَلَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                                                                | الكلمت              |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| فاثبُتًا عَلَى الدِّينِ، واستَمِرَّا علَى<br>الدَّعوَةِ.              | فَاستَقِيمَا        |
| لاَ تَسلُكَا.                                                         | وَلاَ تَتَّبِعَانِّ |
| قَطَعنَا.                                                             | وَجَاوَزِنَا        |
| ظُلمًا، وَعُدوَانًا.                                                  | بَغيًا وَعَدوًا     |
| نُخرِجُكَ مِنَ البَحرِ، وَنَجعَلُكَ عَلَى<br>مُرتَّفِعٍ مِنَ الأَرضِ. | نُنَجِّيكَ          |
| أَنزَلنَا.ً                                                           | بَوَّاثَا           |
| مَنزِلاً صَالِحًا بِالشَّامِ وَمِصرَ.                                 | مُبَوَّاً صِدقٍ     |

# 🐠 العمل بالآيات

 أدح على الله تعالى بالدعاء في أمر يهمك؛ محسنا الظن به سبحانه، أقال قَد أُجِيبَت دَّعُوتُكُما فَأَسْتَقِيما وَلَا نَتِيعاً إِن سَبِيلَ الَّذِيكَ لايعَلَمُونَ .
 تذكر ذنبا فعلته، ثم بادر بالتوبة قبل أن تصل إلى حالة لا تقبل فيها توبتك، ﴿ عَالَٰنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْكَ مِن المُفْسِدِينَ ﴾.
 اجمع اسئلة أشكلت عليك، ثم اتصل بأحد أهل العلم، واسأله واسأله

٣. اجمع اسئلة أشكلت عليك، شم اتصل بأحد أهل العلم، واسأله عنها، ﴿ وَإِن كُنتَ فِي شَكِ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَشْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مَمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَشْعَلِ ٱلَّذِينَ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكَ ﴾.

# 🐠 التوجيهات

١. قد تستجاب دعوتك بعد مدة، ﴿ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾.

 ٢. احرص على التأمين حال سماعك الدعاء؛ فإن التأمين بمنزلة الدعاء، ﴿ قَدُ أُبِعِبُت دَّعُوتُكُما ﴾.

٣. بادر بالتوبة؛ فقد يكون انتهاء وقتها مفاجئا لك، ﴿ ءَاٰكُنَ وَقَدْ عَصِيْتَ قَبْلُ وَكُنْ
 عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴾.

### 🗨 سورة (يونس) الجزء (١١) صفحة (٢٢٠)

فَلْوَلَاكَانَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ إِيمَنُهَا إِلَّا قَوْمَ يُوشُ لَمَّاءَامَنُواْكَ النَّهُ وَالمَّنْهَا إِلَا قَوْمَ يُوشُ لَمَاءَ الْمَنْ وَالْحَيْوِ اللَّهُ فَا الْمَنْ مَن فِي الْحَيْوِ اللَّهُ فَي الْمَنْ مَن فِي الْلَائِقِ اللَّهُ فَي الْمَنْ مَن فِي الْلَائِقِ اللَّهُ فَي الْمُؤْمِنِينَ كُونُواْ مُؤْمِنِينَ كُونُواْ مُؤْمِنِينَ كُونُواْ مُؤْمِنِينَ كُونُواْ مُؤْمِنِينَ كَلُونُواْ مُؤْمِنِينَ كَلُونُواْ مُؤْمِنِينَ كَلُونُواْ مُؤْمِنِينَ كَاللَّهُ وَالْمَؤْمِنِينَ مَوَاتِ عَلَى النَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَالْمَاذَافِي السَّمَوَاتِ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَالْمَاذَافِي السَّمَوَاتِ عَلَى اللَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَالْمَاذَافِي السَّمَوَاتِ عَلَى اللَّذِينَ وَالْمَائُولُونَ وَالْمَاذَافِي السَّمَوَاتِ عَلَى اللَّذِينَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّذِينَ وَاللَّهُ وَالْمَوْنِينَ اللَّهُ وَالْمَنْ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْمِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَوْمُ وَالْمَائُولُ اللَّهُ وَالْمَوْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمَالُولُونَ وَالْمَالُولُونَ وَالْمَوْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ الْم

# ﴿ معاني الكلمات

| المعنى                                                  | الكلمة                  |
|---------------------------------------------------------|-------------------------|
| الْعَذَابَ.                                             | الرِّجسَ                |
| لا تَنفَعُ.                                             | وَمَا تُغنِي            |
| مَضُوا.                                                 | خَلُوا                  |
| أَقِم نَفْسَكَ عَلَى الإِسلاَمِ مُستَقِيمًا<br>عَلَيهِ. | أَقِم وَجهَكَ لِلدِّينِ |
| مَائِلاً عَنِ الشِّركِ إِلَى التَّوحِيدِ.               | حَنِيفًا                |

## 🚳 العمل بالآيات

ا. اجلس منفرداً، وتفكر في السماء أو في الجبال وما فيها من آيات وعبر، ﴿ قُلِ اَنْظُرُواْ مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَٱلأَرْضِ وَمَا تُغْنِي ٱلْآينَتُ وَالنَّذُرُ عَن قَوْرِ لَّا يُؤْمِثُونَ ﴾.
 عَن قَوْرٍ لَّا يُؤْمِثُونَ ﴾.

ل. قل: «اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، ﴿ وَأَنْ أَقِدْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفاً وَلاَ تَكُونَنَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.
 اكتب هذه الآية، وأرسلها لمن يدعو غير الله، ﴿ وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّه، ﴿ وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّه مَن لاَ يَنْعُكُ وَلاَ يَضُرُكُ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنْكَ إِذَا مِن اللّه، ﴿ وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّه مَن اللّه اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ لللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلْمَ اللّه عَلَى اللّه عَلْمُ اللّه عَلَى اللّ

# 🐵 التوجيصات

- ا. قبول التوبة قبل حصول العذاب، ورؤية العلامات، ﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةُ ءَامَنَتُ فَنَعُهَمَ إِيمَنْهُمَ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا ءَامَنُوا كَشَفْنا عَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِرْي فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنِا وَمَتَّغَنْهُمْ إِلَى حِينِ ﴾.
- ٢. تذكر أن الهداية والإيمان بيد الله تعالى، ولو شاء لجعل الناس
   كلهم مؤمنين، ﴿ وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِرَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾.
- ٣. عند إهلاك الله للظلمة والمشركين فوعده تعالى ثابت الأوليائه بإنجائهم من الهلاك، ﴿ ثُمَّ نُتَعِى رُسُلنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا كَذَلِكَ حَقًا عَلَيْنَ انْتُجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.
   عَلَيْنَا نُتُجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾.

### 🚳 الوقفات التحبرية

﴿ فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةً ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَا إِيمَنْهُمْ إِلَّا قَوْمَ يُوشُنَ لَـمَّا ءَامَنُواْ كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَدْمُ عَدَابَ البِخْرِي فِي الْحَيْوةِ الدُّنِيا وَمَتَعَنَاهُمْ إِلَى حِينِ ﴾

ولعل الحكمة في ذَلكُ: أن غيرهم من المهلكين لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأما قوم يونس فإن الله علم أن إيمانهم سيستمر، بل قد استمر فعلاً وثبتوا عليه. السعدي:٣٧٤. السؤال: ما الحكمة في تخصيص قوم يونس بأن نفعهم الإيمان بعد وقوع العذاب؟ الحواد:

﴿ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكُ لَاَمَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَيعاً أَفَأَتَ تُكْرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَى يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴾ هذه تسليت للنبي صلى الله عليه وسلم؛ وذلك أنه كان حريصاً على أن يؤمن جميع الناس، فأخبره جل ذكره أنه لا يؤمن إلا من قد سبق له من الله السعادة، ولا يضل إلا من سبق له الشقاوة. البغوي ٣٨١/٢.

السؤال: إلى أي حد بلغت رحمة نبينا صلى الله عليه وسلم بأمته؟ العباد:

السؤال : وضح في ضوء الآية سنة الله تعالى في الذين لا يؤمنون بآياته. المعادية

أَنْكِمْ نُنْكِى رُسُلْنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوأٌ كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْـنَا نُنْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ فهو سبحانه أحقه على نفسه بحكم إحسانه وفضله ووعده، لا هم أحقوه عليه كالحق الذي لإنسان على من له عنده يد. ابن تيمية: ٥٠١/٣. السؤال: مامعنى أن يكون هناك حق على الله تعالى؟

1 ﴿ ثُمَّ نُنَجِّى رُسُلْنَا وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ كَلَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُبْجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ من سنتنا إذا أنزلنا بقوم عذاباً أخرجنا من بينهم الرسل والمؤمنين. القرطبي:٥٨/١١. السؤال: هل يصيب عذاب الاستئصال من كان على إيمان وهدى؟

والمقصود من هذا الفرض تنبيه الناس على فظاعة عظم هذا الفعل حتى لو فعله المراس المسلم المسل

السؤال: إذا كان النبي و لا يمكن أن يدعو من دون الله أحداً فما المقصود من مخاطبته بذلك؟

﴿ وَإِن يَمْسَسَكَ اللَّهُ بِضَرٍّ فَلاَكَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوٍّ وَإِن يُرِدِّكَ بِغَيْرٍ فَلاَ رَادَّ لَيْ لِفَضْلِهِۦۚ يُصِيبُ بِهِۦ مَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِۦ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴾

فإذا عرف العبد بالدليل القاطع أن الله هـ والمنضرد بالنعـم، وكشف النقـم، وإعطاء الحسنات، وكشف النقـم، وإعطاء الحسنات، وكشف السيئات والكربات، وأن أحداً من الخلق ليس بيده من هذا شيء إلا ما أجراه الله على يده، جزم بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. السعدي: ٣٧٥. السؤال: من خلال الآية وضح كيف تنصح من يتعلق بالخلق، وينسى الخالق. الحواد:

وَ وَأَتَيِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَأَصِّرِ حَقَىٰ يَعْكُمُ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ الْخَكِمِينَ ﴾ قد قرن الصبر بالأعمال الصالحة عموما وخصوصا؛ فقال تعالى: (واتبع ما يوحى الله واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين). وفي اتباع ما أوحي إليه التقوى كلها؛ تصديقا لخبر الله، وطاعة لأمره. ابن تيمية: ١/٣٠٥. السؤال: ما الوسيلة الصادقة لتحقيق تقوى الله سبحانه؟

المَّ كِنَنَّ أُعْكِمَتُ ءَايَنُهُۥ ثُمُّ فُصِّلَتُ مِن لَدُنَّ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾ وأما سورة هود فإنما فيها ذكر الأمم، وما حل بهم من عاجل بأس الله تعالى؛ فأهل اليقين إذا تلوها تراءى على قلوبهم من ملكه وسلطانه ولحظاته البطش بأعدائه، فلو ماتوا من الفزع لحق لهم، ولكن الله تبارك وتعالى اسمه يلطف بهم في تلك الأحايين؛ حتى يقرؤوا كلامه. القرطبي: 18/1.

السؤال: ما موضوع سورة هود، وما أثره على أهل الإيمان والصلاح إذا تلوها؟ الحواب:

ا ﴿ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾

فإذا كان إحكامه وتفصيله من عند الله الحكيم الخبير؛ فلا تسأل بعد هذا عن عظمته، وجلاله، واشتماله على كمال الحكمة، وسعة الرحمة. السعدي:٣٧٦. السؤال: ما الذي يُفاد من كون الكتاب أنزل من عند الحكيم الخبير؟ الجواب:

﴿ وَأَنِ ٱسۡ تَغۡفِرُواْ رَبُّكُو ثُمۡ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمُنِّعَكُم مَنْعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضَٰلِ
 فَضَلَكُم وَإِن أَوَلُوْا فَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُو عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾

قال بعض الصلحاء: الاستغفار بلا إقلاع توبـة الكذابين، وقيل: إنما قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب، والتوبة هي السبب إليها؛ فالمغفرة أول في المطلوب، وآخر في السبب، ويحتمل أن يكون المعنى: استغفروه من الصغائر، وتوبوا إليه من الكبائر. القرطبي:١٧/١١

السؤال: لماذا قدم الاستغفار على التوبة في الآية؟ الجواب:

﴿ وَأَنِ ٱسۡتَغْفِرُواْ رَبَّكُوْ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنْعًا حَسَنًا إِلَىٰٓ أَجَلِ مُسَمَّى وَفُوْتِكُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةًۥ ۚ وَإِن تَوَلِّواْ فَإِنِّ آخَافُ عَلَيْكُوْ عَذَابَ يَوْمِ كَبِيرٍ ﴾

يعيشكم عيشا حسنا في خفض ودعت، وأمن وسعت ، ... ويؤت كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره، وثوابه في الآخرة. البغوي:٢/٥٨٥-٣٨٦ الدنيا أجره، وثوابه في الآخرة. البغوي:٢/٥٨٥-٣٨٦ السؤال: ما ثمرات الاستغفار؟

﴿ أَلَاۤ إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُواْ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ شِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا
 يُسِرُّونَ وَمَايُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمًا بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴾

قيل: كان الكفار إذا لقيهم رسول الله ﷺ يردون إليه ظُهورهم لئلا يرونه؛ من شدة البغض والعداوة. ابن جزي:١٩٠/١٠.

> السؤال: ما المقصود بثني الكفار لصدورهم؟ ولماذا يفعلون ذلك؟ الجواب:

🌉 سورتا (یونس، هود) الجزء (۱۱) صفحة (۲۲۱)

وَإِن يَمْسَسُكَ ٱللَّهُ بِصُرِّ فَلَاكَاشِفَ اَهُ وَإِلَّا هُوَّ وَإِن يُرِدُكَ بِحَنْرِ فَلَا رَادَّ لِفَضْ اللَّهُ عِضْ اللَّهُ عِنْ عِبَادِةً عَوْمُ النَّعَ فُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلْ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَ كُو ٱلْحَقُ مِن وَيَهُو ٱلْخَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ فَلْ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُو ٱلْحَقُ مِن تَبِيلُ مِن وَيَهُو النَّهُ عَمَا يُوحَى مَن ضَلَّ فَإِنْ مَا يَضِلُ عَلَيْكُمُ بِوكِيلِ ﴿ وَالنَّعْ مَا يُوحَى اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ إِلَيْكَ وَاصْبِرْحَتَى يَعْكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ اللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ فَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ فَهُو خَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ﴿ فَهُو فَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴿ فَهُو فَيْرُ الْحَكِمِينَ ﴿ فَهُو فَيْرُالُونُ الْحَلَيْمُ اللَّهُ فَوْلَا اللَّهُ اللَّهُ الْحَلَيْمُ الْمَنْ الْحَلَيْمُ اللَّهُ الْمُولِي الْمَنْ الْمُؤْلِلُهُ الْمَالِي الْمُؤْلِلُونَ الْمُؤْلِلُولُونَ الْمَالِقُولُ الْمُؤْلِلُهُ الْمُؤْلِلُونُ الْمُؤْلِلُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمَعْمَلِي اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمِؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُلِلْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِلِي الْمُؤْلِقُلُولُ الْمُؤْلِلُ الْمُؤْلِل

مُنْوَالُوُّهُوَٰذِي فَيُوْالُوُّهُوَٰذِي فَيُوْالُوُّهُوَٰذِي فَيُوالُوُّهُوَٰذِي فَيُوالُوَّهُوَ الرَّحِيدِ

الرَّكِتَبُ أُحْكِمَتْ ءَايَّتُهُ وَثُرَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيدٍ فَي الْمَّ عَنْ مِن الَّدُنْ حَكِيدٍ فَي الْمَّ عَفْوُواْ الْاَلَّهَ عَلَيْ الْمَالَةُ وَالْمَالَةُ فَانِيْ لَكُمْ مِنْ لَكُنْ فَالْمِيْ وَالْمَالِقَ الْمَالَةُ فَالْمَالُونَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقُومِ مَنَّ عَلَيْهُ وَالْمَالُونُ وَالْمَالُةُ وَالْمَالَةُ وَالْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقَ الْمَالِقُومُ وَالْمَالُونُ اللَّهِ اللَّهُ مَلَى مُلِي اللَّهُ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ وَالْمُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ الْمُنْ اللِلْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ ا

### ۞ معاني الكلمات

| المعنى                              | الكلمت              |
|-------------------------------------|---------------------|
| بُيِّنَت بِالأَمرِ وَالنَّهيِ.      | فُصِّلَت            |
| ارجِعُوا إِلَيهِ نَادِمِينَ.        | تُوبُوا إِلَيهِ     |
| يُضمِرُونَ فِي صُدُورِهِمُ الكُفرَ. | يَثنُونَ صُدُورَهُم |
| لِيَستَتِرُوا مِنَ اللهِ.           | لِيَستَخفُوا مِنهُ  |
| يَتَغَطَّونَ بِثِيَابِهِم.          | يَستَغشُونَ         |

# العمل بالآيات 🚳

استغضر الله تعالى، وتب إليه اليوم سبعين مرة، ﴿ وَأَنِ السَّغَفِرُوا ۚ رَبَّكُمْ
 ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ يُمَنِّعَكُم مَّنَعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلِ مُسَتَّى وَيُؤْتِكُنَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَهُ, ﴾.

- ٢. حدد أكبر أمنياتك أو احتياجاتك، وألح على الله بطلبها محسنا الظن به سبحانه، ﴿ وَإِن بُرِدَكَ بِغَيْرٍ فَلَا رَلَدَ لِفَضْلِهِ . ﴾.

### 📀 التوجيهات

الصبر على طاعة الله وعن معاصيه؛ فإن المتبع للوحي يتعرض للشدائد؛
 وخاصة في أزمنة الفتن، ﴿ وَأَصَّرِ حَتَّى يَعَكُمُ ٱللَّهُ وَهُو خَيْرُ ٱلْخَكِمِينَ ﴾.

- ١. اعلم أن الله تعالى هو خير الحاكمين؛ الذي قضى بنصر عباده المؤمنين، ورفع ذكرهم، وكبت عدوهم، ﴿ وَأَصَّبِرٌ حَتَّى يَعْكُمُ اللَّهُ وَهُو حَيْرُ الْحَرَّمِينَ ﴾.
- ٣. مظهر من مظاهر إعجاز القرآن؛ وهو أنه مؤلف من الحروف المقطعة، ولم تستطع العرب الإتيان بسورة مثله، ﴿ الرَّ كِنَبُ أُعْرَفُهُم مُنْ فُصِلَتْ مِن لَّذُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ﴾.